

# www.helmelarab.net

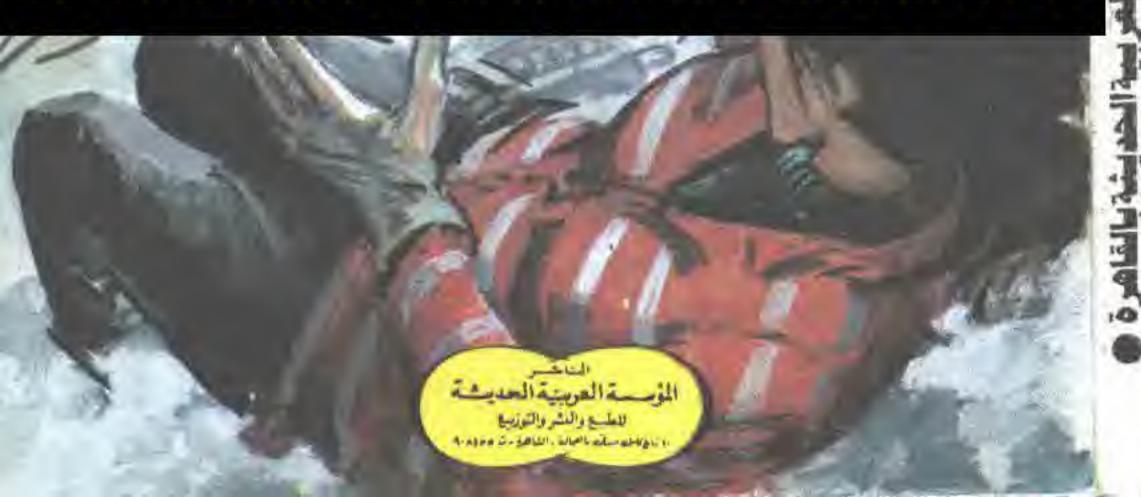

لمؤلف



د نيل فاروق رجل المستخيل روايسات بوليسات بوليسات بوليسات ناشبسات زاضسات



الثمن في مصر

وما يعادل دو لارا أمريكيا في سائر الدول العربية والعالم

#### لهيب الثلج

- کیف توصل ( أدهم صبری ) إلى
   مکان زمیلته ، التی فقدها وسط ثلوج
   ( موسکو ) ؟
- ماذا سيفعل الرفيق (ياكوف)،
   لمواجهة (رجل المستحيل) في بلاده ؟
- تُرى .. أينجح (أدهم) في إنقاذ (مني) ، أم يلقى حتفه وسط لهيب الثلج ؟
- اقرا التفاصيل المثيرة ، لتنرى كيف يعمل ( رجل المستحيل ) .



العدد القادم: الرصاصة الذهبية

### ١ \_ الأصدقاء . .

توقّفت سيارة سوداء صغيرة ، أمام السفارة المصرية في ( موسكو ) ، وهبط منها رجل بدين الجسم ، طفولي الملامح ، وتبعه رجل طويل ، ممشوق القوام ، أسرع كلاهما يبرز أوراقه للجندى السوفيتي ، المكلّف حراسة المبنى ، ثم تقدّما إلى السفارة بخطوات سريعة ، ولقد استقبلهما السفير المصرى بنفسه ، وقال الطويل يقدّم نفسه إلى السفير :

- المقدّم (حازم عبد الله ) من المخابرات المصرية يا سيّدى. السفير .. وهذا زميلي (قدرى ) ، خبير التزييف في الإدارة . ابتسم السفير ، وهو يلمح توثّر (قدرى ) ، وتلفّته حوله ، وقال في هدوء :

\_ تسعدنی مقابلتکما ، إنه ينتظركا فی شوق . تركّزت نظرات ( قدری ) علی وجه السفير ، وهتف فی فــــة :

\_ أين هو يا سيّدى ؟

لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل واحد في سن (أدهم صبرى) كل هذه المهارات .. ولكن (أدهم صبرى) حقق هذا المستحيل ، واستحق عن جدارة ذلك اللقب الذي أطلقته عليه إدارة المخابرات العامة لقب (رجل المستحيل) .

د. نبيل فاروق

جاء من خلفه صوت هادئ ، يقول في وُدُّ :

\_ خلفك يا صديقي البدين .

استدار (قدرى ) في سرعة وخفّة ، لا يتناسبان مع حجمه الضخم ، وهتف في سعادة :

\_ (أدهم) ؟ . . ما أسعدني الآن !!

\_ فى خير حال أيها الأصدقاء .. كيف حالكما أنتا ؟ أجاب (حازم) فى رصانة :

\_ لقد أتينا هنا في مهمة رسميَّة يا صديقي .. فنحن تحت إمرتك ، حتى نستعيد ( منى ) .

بعث ذكر ( منى ) مزيجًا من الحنان والحزن في عيني ( أدهم ) ، وقال في هدوء ، وإن نمّ صوته المختلج عن انفعاله :

- حمدا الله على سلامتكما يا صديقى .. سنتاول وجبة خفيفة ، حتى نسد جوع صديقنا (قدرى) ، ثم أقص عليكما القصة كلها في مكتب سيادة السفير ، ونحن نشرب الشاى على الطريقة المصرية .

ثم استعاد صوته رزانته ، وهو يردف في حزم : ـــ هيًا بنــا .

#### \* \* \*

جلس رجال المخابرات الثلاثة يشربون الشاى المصرى ، في حجرة السفير ، واعتدل ( أدهم ) وهو يقول :

- أنها تعرفان بالطبع كيف بدأت القصة ، بإلقاء القبض على شبكة تجسس في مصر ، وهروب زعيمها ( أندرية جريج ) إلى ( موسكو ) ، قبيل الإيقاع بالشبكة ، ثم كلَّفتنى المخابرات المصرية الحضور إلى هنا ، وإلقاء القبض على ذلك الوغد ، وإعادته إلى القاهرة .. ولقد حاولنا ذلك بالفعل ، ولكن ذلك الوغد تآمر ضدنا ، وتسبَّب ذلك في وقوعنا في فخ أعدته لنا ملطات مكافحة التجسس السوفيتية ، بقيادة الرفيق سلطات مكافحة التجسس السوفيتية ، بقيادة الرفيق (ياكوف) ، الذي ألقى القبض على ، وأطلق رجاله الدار

على ( منى ) ، وتم اعتقالى لى ( سيبيريا ) (\*) . صمت ( أدهم ) عند هذه النقطة ، وكأنه يستعيد ذكرى هذه اللحظات ، ثم استطرد :

- وفى ( سيبريا ) استسلمت أنا تمامًا للأسر ، وأنا أظن أن ( منى ) قد لقيت حتفها ، ثم عرفت بمحض الصُّدفة أنها مازالت على قيد الحياة ، فى مكان ما فى ( موسكو ) .. وهنا قرَّرت الفرار من أكثر معتقلات العالم هولًا .. وبعد مخاطر رهيبة ، وصلت أنا وذلك الوغد ( أندريه ) إلى سفارتنا هذه ، وتم ترحيله إلى القاهرة ، واعتبرت المهمة منتية وناجحة عند هذه النقطة ، ولكننى قرَّرت عدم العودة إلى القاهرة ، إلا بعد استعادتى ( منى ) (\*\*)

صمت ( ادهم ) مرّة أخرى ، ثم رفع عينيه إلى زميليه ، وقال في هدوء :

\_ ولن يكون ذلك الأمر بالهين ، أو البسيط يا صديقى . . سيكون أمرًا أشد هو لا مما سبق ، حتى أننى أكاد أشتم والحة جليد يلتهب في ( موسكو ) .

\_ اصدفك القول يا صديقي، الداسوقيت يقتشون حقاب زوارهم بدقة متناهية ، و بنوع من الشك الغريزى ، يجعل من المستحيل تقريبًا تهريب أى سلاح إلى داخل بلادهم ، ولكن ...

ارتسمت ابتسامة خبيثة على شفتيه ، وهو يستطرد :

- ولكنهم أفرجوا عن محتويات حقيبتي الصغيرة هذه ، دون أن تراودهم ذرّة واحدة من الشك .

وأدار الحقيبة المفتوحة لتواجه ( أدهم ) ، وأردف :

\_ وهي لا تحوى كما ترى سوى معجون حلاقة ، ومعجون أسنان ، ولُعبة من البلاستيك ، وعدد من زجاجات العطر ، وبعض الأقلام ، وأوراق الكتابة .

سأله (أدهم) ، وهو يبتسم في هدوء:

\_ هل تنفجر الأقلام ؟

أطلق (قدرى) ضحكة مجلجلة ، وقال :

\_ لقد انقضى عهد الأقلام المتفجّرة منذ زمن طويل يا صديقى . إن ما تحويد هذه الحقيبة هو مجموعة من أفضل مبتكرات القسم العلمى بالإدارة .

 <sup>(\*)</sup> راجع الجزء الأول ( العين الثالثة ) .. المغامرة رقم ( \$ \$ ) .
 (\*\*) راجع الجزء الثانى ( القضبان الجليدية ) .. المغامرة رقم ( ٥ ٤ ) .

ثم التقط اللُّعبة البلاستيكية ، وأخذ يحل أجزاءها في مهارة ، وهو يقول :

ــ لو أننا حلنا هذه اللعبة الطريقة، وأعدنا تركيبها بصورة أخرى ، فسنجدها عبارة عن مسدس من بلاستيك مقاوم للحرارة ، وأربع خزانات ذخيرة ، تحوى الواحدة عشر رصاصات قاتلة .

كان قد انتهى من تركيب المسدس البلاستيكى ، فناوله إلى ( أدهم ) ، الذى أخذ يفحصه في إعجاب ، على حين واصل ( قدرى ) حديثه قائلا :

\_ أما زجاجات العطر ، فهى نوع منطور من صبغات الشعر ، يمكنها أن تبدّل لون شعرك في لحظة واحدة ، كا يمكن إزالتها بمحلول ، يتم إنتاجه بإذابة أوراق الكتابة في كوب ماء صغير .. ومعجون الحلاقة عبارة عن بولي إيثيلين مسائل ، يمكنك من صنع أقنعة مشابهة تمامًا لبشرة الوجه .. أما معجون الأسنان ، فهو نوع من صبغات البشرة ، يعطيه اللون المناسب ، بإضافة أحبار الأقلام ، التي تحوى قاعدتها في الوقت نفسه بإضافة أحبار الأقلام ، التي تحوى قاعدتها في الوقت نفسه معموعة مثالية من عدسات العيون الملونة .

اتسعت ابتسامته ، وهو يردف في سعادة :

\_ إنها حقيبة متكاملة يا صديقى ، والحقيبة نفسها عبارة عن أحدث جهاز تزييف في العالم ، ومعه أفضل كمبيوتس للتزوير .

عقد (أدهم) حاجبيه في تساؤل ، وغمغم :

\_ كمبيوتر للتزوير ؟!

أشار ( قدرى ) إلى صدره ، وقال في مرح :

\_ إنه أنا يا صديقى ، في خدمتك حتى نستعيد (منى) معا .
أطلّت نظرة امتمان من عينى (أدهم) ، ونهض إلى النافذة ، وكأنه يحاول إخفاء انفعاله ، وساد الصمت طويلا في الحجرة ، ثم استدار إليهم (أدهم) ، وقال في صوت هادئ قوى :

\_ لقد أثبتها لى أن الأصدقاء المخلصين ، هم خير هبة من الله ( سبحانه و تعالى ) في هذه الحياة .. و بمعاونتكما سنستعيد ( منى ) .. سنستعيدها يا رفاق .

\* \* \*

ساد الصمت بينهما لحظة ، ثم قال ( إيفانوف ) ، وهو ينظر في ساعته :

\_ لقد انتصف الليل ، سأعود إلى منزلي .

انهض ( ياكوف ) ، وقال : .

\_ حسنًا .. أعتقد أنني أحتاج أيضًا إلى بعض الراحة .

\_ يميل المسئولون إلى فكرة هروبه خارج البلاد ، ولكننى واثق من أنه مازال هنا ، في قلب ( موسكو ) .

رفع ( إيفانوف ) حاجبيه في دهشة ، وغمغم :

\_ هل لديك دليل قوى ؟

هزّ ( ياكوف ) رأسه نفيًا ، وقال :

\_ ولاحتى دليل ضعيف ، ولكن تعاملى السابق معه ، يؤكد لى أنه لن يغادر ( موسكو ) ، ما لم يستعد رفيقته . هتف ( إيفانوف ) في دهشة :

\_ ولكنك أخبرتني أنه يظنها في عداد الأموات .

## ٢ \_ في ظلام الليل ...

دفع الرفيق ( ياكوف ) باب حجرته في حنق واضح ، وجلس إلى مكتبه وهو يهمهم بكلمات ساخطة ، مما حدا بزميله ( إيفانوف ) إلى سؤاله مبتسمًا :

\_ ماذا بك ؟

صاح ( یاکوف ) فی غضب :

\_ هؤلاء الأطباء الحمقى في الإدارة ، إنهم يقفون في طريقى .. إنني أفكّر جدّيًا في إرسالهم إلى ( سيبيريا ) .

أخفى ( إيفانوف ) ابتسامته في صعوبة ، وهو يسأله :

\_ ألم تستعد المصرية ذاكرتها بعد ؟

صاح ( یاکوف ) فی حنق :

\_ نعم . إنها تدّعي أنها لا تذكر شيئًا ، وهؤلاء الأطباء الحمقي يؤيدون قولها .

تبدُّلت ملامحه ، وهو يقول في غيظ :

\_ ولكننى واثق من أنها تخدعنى .. شعور قوى فى أعماق يؤكد لى ذلك .

تنهد ( ياكوف ) ، وقال :

\_ لقد عرف بشكل أو بآخر .. فلقد أخطأنا نحق ، حينا أرسلنا الفريق الطبّى الذى أنقذ حياتها إلى ( سييريا ) أيضًا ، ولا ريب أن أحدهم أخبره بالأمر ، دون أن يدرى .

صمت ( إيفانوف ) لحظمة ، ليستموعب كلممات ( يأكوف ) ، ثم هرُ كتفيه ، ومطَّ شفتيه وهو يقول :

\_ لن يمكنه الوصول إليها بأى حال من الأحوال ، فهى تحت حراسة مشددة ، داخل إدارة مكافحة التجسس ذاته .

ابتسم ( ياكوف ) ابتسامة تجمع بين السخرية والمرارة ، قال :

\_ مع مثل هذا الرجل ، لا يوجد مستحيل أيها الرفيق ، هل نسيت أنه نجح في الفرار من ( سيبيريا ) ؟

ساد الصمت بينهما تمامًا بعد هذا التعليق ، حتى توقّفت بهما السيارة أمام منزل ( ياكرف ) ، فهبط منها في صمت ، ودون أن يتبادل تحية المساء مع زميله ، وأسرع إلى منزله .. ولم يكد يغلق بابه خلفه ، حتى هرعت إليه ابنته الصغيرة ، وتعلّقت بعنقه وهي تصيح في مرح :

\_ هل أحضرت لي بعض الحلوي يا أبتاه ؟

ربّت على شعرها الأشقر الناعم فى حنان ، ثم التقط من جيب معطفه كيسًا من الحلوى ، ناولها إيّاه وهو يقول فى عاطفة :

\_ مشاكل الدنيا كلها لا يمكن أن تنسيني إيًاه يا ( مارتينا ) .

التقطت الصغيرة كيس الحلوى في سعادة ، وقبلت والدها ، ثم أسرعت إلى أمها تريها الكيس ، كما اعتادت كل مساء ، وابتسمت والدتها وهي تقول له ( ياكوف ) :

ـ ستفسد أسنانها بحلواك هذه .

ابتسم في هدوء ، وهو يعلّق معطفه فوق المشجب ، ثم توجّه إلى حجرة مكتبه ، فسألته زوجته :

\_ ألن تتناول طعام العشاء ؟

أجاب في صرامة:

— لا شهية لدى .. اذهبى أنت والصغيرة إلى الفراش ، وسأعمل أنا بعض الوقت ، ولا أحب أن يزعجني أحد . ثم غاب داخل مكتبه ، وأغلق الباب خلفه في إحكام ، وأضاء الحجرة ..

لم يكد الضوء يغمر حجرة مكتبه ، حتى سمع من خلفه صوتًا هادئًا ، يقول :

- كيف حالك يا عزيزى الرفيق الجنرال ؟ استدار ( ياكوف ) إلى مصدر الصوت في حركة حادة ، واتسعت عيناه في ذهول ، وهو يهتف في صوت مختنق تملؤه الدهشة :

\_ انت ۱۶

كان أمامه ( أدهم صبرى ) ، يبتسم في هدوء ، ويصوّب اليه مسدّمه المصنوع من البلاستيك .

\* \* \*

مرّت فترة طويلة من الصمت ، وكلاهما يحدّق في وجه الآخر ، حتى غمغم ( باكوف ) في حنق :

ــ كيف وصلت إلى هنا ؟.. كيف تجاوزت حرَّاس المبنى ؟

ابتسم (أدهم) وهو يقول في هدوء:

- لم تعد مثل هذه الأمور تثير في نفسي القلق .

الماذا تريد ؟ ٠٠٠٠

أجابه (أدهم) في صرامة:

ــ منى .

عقد ( ياكوف ) حاجبيه ، وهو يغمغم في خيرة :

\_ ( منی ) ؟!

قال (أدهم):

\_ رفيقتي ، التي تحتفظون بها .

ابتسم ( ياكوف ) في دهاء ، وقال :

\_ اسمها ( منى ) إذن ، هذه أول معلومة أحصل عليها

بشأنها .

ساد الصمت لحظة ، ثم قال ( أدهم ) في هدوء :

له أكن أحب أبدًا أن أناصبك العداء أيها الرفيق ( ياكوف ) ، فأنت رجل ممتاز ، تؤدى عملك في مهارة وإخلاص ، وأنا أيضًا أؤدى عملى ، ولا توجد خصومات بين دولتينا ، وكل ما أسعى إليه هو أن أعود بزميلتي إلى القاهرة .

قال ( ياكوف ) في صرامة :

\_ لقد عملتا ضد الاتحاد السوفيتي ، ونحن لا نغفر ملدا .

مط (ادهم) شفتيه ، وقال :

\_ لقد عملنا في الاتحاد السوفيتي ، وليس ضده

يا صديقى ، ولم نكن نهدف إلى أى مواطن سوفيتى ، أو أى هدف هنا ، وإنما كانت مهمتنا تنحصر فى إلقاء القبض على جاسوس أساء إلى دولتى ، وإعادته إليها ، لتم محاكمته هناك .

قال ( ياكوف ) في غضب :

\_ كان يمكن لدولتكم طلب ذلك رسميًّا .

ابتسم (أدهم) ، وقال :

- لست أميل إلى الخوض فى المتاهات السياسية يا صديقى .. ولكن لو أننا فعلنا ذلك ، لكنتم ستلقون القبض عليه حقًا ، ولكنكم ستحتفظون به هنا إلى الأبد ، وسيتعارض هذا مع حاجتنا إلى المعلومات التي لديه .

لم يحر ( ياكوف ) جوابًا عند هذه النقطة ، فقد كان يعلم أن ( أدهم ) محق ، ولكنه عاد يقول في عناد وصرامة :

لا يمكننى أن أسلمك رفيقتك ، ولن يمكنك الوصول
 إلى مكانها قط .

ابتسم (أدهم) في سخرية ، وقال :

- إنني أعلم أين هي ، وكيف يمكنني استعادتها .

هتف ( یاکوف ) فی حزم :

. كَالْحَدُّ -

اتسعت ابتسامة (أدهم) ، وأطلُّ من عينيه بريق مخيف ، وهو يقول :

\_ حسنًا أيها الرفيق .. إنكم تحتفظون بها في القسم الطبّي ، التابع لإدارة مكافحة التجسُس ، وهو المبنى الصغير ، المكوّن من طابقين ، إلى يسار مدخل الإدارة ، ويرأسه الجنرال طيب ، (رومانوف) ، وهو رجل طويل ، رياضى ، صارم للغاية .

تدلّت فك ( ياكوف ) السفلية ، أمام هذا السيل من المعلومات السيرية ، الذي يتدفّق من فم ( أدهم ) ، ولكنه مرعان ما تمالك جأشه ، وقال في غضب :

\_ جتى وإن كنت تعلم أين هى ، فلن يمكنك الوصول اليها .. ما من أجنبى يمكنه أن يطأ أرض مكتب مكافحة التجسس السوفيتي بإرادته .

ابتسم ( أدهم ) في هدوء ، وقال في برود :

\_ ربما لن أنجح في ذلك ، ولكن الرفيق الجنرال ( ياكوف ) سيفعل .

وفى حركة مفاجئة رشيقة ، انقض (أدهم) على ( ياكوف ) ، ولكمه لكمة صاعقة ، ألقت به أرضًا ، وسلبت منه الوعى .

\* \* \*

\_ رئما .

ثم فتح باب المنزل ، وسألها : \_ هل نامت ( مارتينا ) ؟ أجابته في دهشة :

\_ بالطبع .. إنها الثانية صباحًا .

لوَّح لها بكفه ، على نحو لم تعتده من قبل ، وأغلق الباب خلفه ، ثم أسرع إلى سيارته ، وأدار محرِّكها ، وانطلق بها مبتعدًا . . ومن خلف نافذة منزله ، أطلّت زوجته في مزيج من القلق والحَيْرة ، ثم غمغمتُ في شحوب :

\_ عجبًا !! . إنه يبدو مختلفًا تمامًا هذه الليلة .

\* \* \*

رفع جندى الحراسة ، في إدارة مكافحة التسجسُس السوفيتية فوَّهة مدفعه الرشاش ، في وجه السيارة التي غمرته أضواؤها المبهرة ، وهنف في صوت جهوري صارم :

\_ قِفْ من أنت ؟ . . كلمة سر الليل .

صك مسامعه صوت غاضب يقول:

\_ أنا الذي ألقنك إيّاها أيها الفي .

ميَّز الجندي وجه الرجل ، الذي هبط من السيارة ، وقرن

استيقظت زوجة ( ياكوف ) فى قلق ، ونظرت فى ساعتها ، فوجدت عقاربها تشير إلى الثانية صباحًا .. فغادرت فراشها ، وتوجَّهت إلى غرفة مكتب زوجها ، فى محاولة لدعوته لبعض النوم ، قبل أن تشرق الشمس .. ولكنها لم تكد تغادر حجرتها ، حتى رأته واقفًا وسط رَدهة المنزل المظلمة ، مرتديًا زِيّه الرسمى ، ويلتقط معطفه من المشجب ، فسألته فى قلق :

- إلى أين يا ( ياكوف ) ؟

لم تلمح ملامحه جيّدًا وسط الظلام ، ولكنه أجابها في خشونة :

\_ هناك عمل عاجل يحتاج إلى في الإدارة .

بدت لها لهجته عجيبة ، ولكنها ازدردت لُغابها ، وعادت تسأله في استسلام :

\_ هل ستخيّب كثيرًا ؟

ارتدى معطفه ، وهو يقول في صرامة :

ملامحه بصوت المير ، فأسرع يخفض فوهد مدفعه الرشأش ، ، ويرفع يده بالتحية العسكرية ، قائلًا في احترام : 
— طاب مساؤك يا سيدى الرفيق الجنرال ( ياكوف ) ، معذرة ، فلم أتوقع ....

اقترب منه ( یاکوف ) ، و حَدَجَه بنظرة قاسیة صارمة ، و هو یقاطعه قائلًا :

\_ لم تتوقّع ماذا أيها الرفيق الجندى ؟.. إن واجبى يحتم على أن أفاجتكم بزيارة ليلية من آن إلى آخر .

ارتجف الجندى ، وهو يتخذ وقفة عسكرية ثابتة ، على حين عَبْر ( ياكوف ) بوابة المبنى بخطوات واسعة ، وسار نحو الجناح الطبّى ، وصاح فى وجه حارسه ، وهو يعبّر بابه :

\_ أيقظ الجنرال ( رومانوف ) ، واطلب منه أن يلحق في في حجرة الفتاة المصرية .

أسرع الحارس يطبع الأمر ، على حين أشار ( ياكوف ) إلى حارس آخر في غطرسة ، وقال :

\_ تقدَّمني إلى حجرتها أيها الجندي .

تحرَّك الجندى أمامه في سرعة ، حتى توقَف أمام حجرة في نهاية الممرّ ، فدفع ( ياكوف ) بابها ، وقال للحارس في صرامة :



ثم فتح باب المنزل ، وسَأَلَهَا : \_\_ هل نامت ( مارتينا ) ؟

عقدت حاجبيها في حَيْرة أدهشته ، وغمغمت وكأنها تردّد اسمًا لم تسمعه من قبل :

- ( أدهم ) ١٢

أدهشته خيرتها ، فأمسك كتفيها في حنان ، وهمس : \_ أنا ( أدهم صبرى ) يا عزيزتى .. ألم تتعرف صوتى ؟.. ألم تفصح عنى نبراتى ؟

اختلط الخوف في عينيها بمزيج من الحَيْرة والقلق ، وانعكس قلقها على صوت (أدهم) ، وهو يسألها : \_\_\_ ألا تذكرين هذا الاسم مطلقًا ؟ \_\_\_ ألا تذكرين هذا الاسم مطلقًا ؟

هرَّت رأسها نفيًا في حَيْرة ، وغمغمت في استكانة : \_ كَفُوا عن تعذيبي .. بالله عليكم كَفُوا .

اعتدل (أدهم) عاقدًا حاجبيه ، فقد كانت هذه هي المرة الأولى ، التي يكشف فيها أمر فقدانها لذاكرتها ، ولقد حطم هذا خطئته تمامًا .. فقد كان يعتمد على تعاونها التام ، أما والحال هكذا ، فهو يحتاج إلى إقناعها بهدفه أولًا ..

مال بوجهه نحوها ، وآلمه أن ابتعدت عنه بوجهها فى خوف ، ولكنه كبت مشاعره كعادته ، وقال فى حنان صاده :

- لا تسمح لأحد بالدخول ، باستشاء الرفيسق (رومانوف) .

ثم أغلق الباب خلفه ، وأضاء الحجرة ، ووقف لحظة يتأمَّل ( منى ) التى بدت كملاك ناهم ، وهى ترقد مغمضة العينين ، فوق فراش أبيض يتوسَّط حجرة نظيفة ، أنيقة .. وتبدَّلت ملامح ( ياكوف ) في لحظة ، وتلاشت الصرامة من وجهه تمامًا ، وحلَّ محلَّها شعور جارف بالحنان والعاطفة ، وغمغم وهو يتأمَّلها في ارتباح :

\_ هانحن أولاء قد التقينا أخيرًا يا عزيزتي .

اقترب (أدهم) ، الذى ينتحل شخصية (ياكوف) ، من (منى) في هدوء ، ووقف يتأمّلها لحظة ، في حنان بالغ ، ثم مدّ أنامله ، وتحسّس جبينها في حبّ ، ففوجه عن بها ترتجف ، وتفتح عينيها على اتساعهما ، وتحدّق في وجهه بمزيج من الدهشة والحوف ، ثم هتفت في عصبية :

\_ ماذا ترید منی ؟

ابتسم (أدهم) في حنان ، وهمس:

- لا تدعى تلك الملامح تخدعك يا عزيزتى .. إنه أنا .. أدهم ) .

\_ لقد طال تعاملكم مع هذه الفتاة ، دون أن نصل إلى نتائج تستحق كل هذا الوقت الضائع .

عقد ( رومانوف ) حاجبیه بدوره ، وقال فی غضب : ـ هذه أمور طبیة محضة أیها الرفیق (یاکوف) ، وهی من صمیم تخصی ، ولن أسمح لك به .....

له المنافظ المناطبك باسم ( ياكوف ) ؟.. ألم تتحدّث إلى منذ لحظات بالعربية ، وأخبرتني أنك تدعى ( أدهم صبرى ) ؟.. من تكون حقًا ؟.. من أنت ؟.. وماذا تفعلون بي ؟

كانت تتحدُّث إليه باللغة العربية ، والتي لا يعي منها (رومانوف) حرفًا واحدًا ، ولكن ذكر (أدهم صبرى) جعله يحدِّق في وجه هذا الأخير بذهول ، ثم أسرعت يده إلى مسدِّسه ، وهتف في صوت مختنق :

\_ یا للشیطان !!.. أنت لست ( یاکوف ) .. أنت مزیّف .. مزیّف .

مال بوجهه نحوها ، وآلمه أن ابتعدت عنه بوجهها .: - حسنًا .. دَعِينا من أمر ذاكرتك الآن ، واستمعى إلى جيدًا .. إن الهدف من قدومي إلى هنا هو ....

بسر عبارت فجاة ، واستعارت ملامحه صرامة ( ياكوف ) ، وانتصب واقفًا ، وهو يعقد كفيه خلف ظهره ، حينا سمع صوت رتاج الباب وهو يفتح ، وكانت ( منى ) تتطلع إليه في دهشة ، عندما ظهر الرفيق ( رومانوف ) أمام الباب ، وابتسم وهو يقول :

- مرحبًا أيها الرفيق ( ياكوف ) .. ما الجديد الذي دفعك إلى مثل هذه الزيارة الليليَّة المفاجئة ؟

عقد ( أدهم ) حاجبيه ، وقال في صرامة ، مقلّدًا صوت ( ياكوف ) ، ولهجته :

\* \* \*

## ع \_ الصرّاع ...

استقطت زوجة الرفيق ( ياكوف ) فزعة ، على صوت جلبة ، خيل إليها أنها تنبعث من حجرة مكتب زوجها . فأسرعت إلى هناك ، وألصقت أذنها بباب المكتب ، ولكن الجلبة كانت أعلى من أن تحتاج إلى إنصات خاص ، ولقد صحبتها همهمة ساخطة ، مما أثار رجفة فزع في جسد الزوجة ، فطرقت الباب في تردُّد ، وقالت :

- ( ياكوف ) .. هل عدت إلى هنا ؟

أجابها هماف مختنق ، وصوت سقوط جسم ما على الأرض .. فاستجمعت شجاعتها ، ودفعت باب المكتب ، وأسرعت تنير الحجرة .. ولم تكد تفعل حتى انبعثت من أعماقها شهقة قوية ، وهتفت في ذُعر :

- ( ياكوف ) !! من فعل بك هذا ؟

كان زوجها يرقد على أرض الحجرة ، مُوثَـقَ اليديـــن والقدمين ، مكمّـم الفـم ، يصارَع في شراسة للتخلّص من قيوده ، فأسرعت إليه في ففة ، ونزعت كامته وهي تهتف :

ـــ من فعل بك ذلك ؟

استنشق (ياكوف) الهواء في نهم، ثم صاح في غضب : \_\_\_\_ إنه ذلك الشيطان المصرى اللعين !!

سألته في توثّر ، وهي تحل قيوده بأصابع مرتجفة :

\_ أى شيطان مصرى ؟

انتزع معصميه من القيود ، وأسرع يحلّ وثاق قدميه ، وهو يقول في حنق :

\_ لقد أفقدنى وعيى ، ولا ريب أنه ينتحل شخصيتى الآن ، فهو شيطان في التنكّر .

ثم قفز واقفًا على قدميه ، وتناول سمَّاعة الهاتف ، وصاح وهو يدير قرصه :

\_ ولكنه لا يعرف كلمة سرّ الليل ، وسأجعل هذه المعلومة الصغيرة تُودِي به إلى حتفه .

#### \* \* \*

كان حارس إدارة مكافحة التجسس السوفيتية يقف فى ثبات ، حينا أسرع إليه ضابط الأمن في الإدارة ، وهتف به في انفعال :

- هل جاء الرفيق ( ياكوف ) إلى هنا ؟ أجابه الجندى ، وهو يشير إلى سيارة ( ياكوف ) : - إنه بالداخل أيها الرفيق الضابط ، وها هى ذى سيارته .... ثم انتزع مسدّسه ، وأشار إلى الجندى ، قائلًا في صرامة : ـ اتبعنى أبها الجندى حاملًا مدفعك الرشاش ، سنلقى القبض عليه هناك .

تطلّع إليه الجندى في ذهول ، وغمغم :

\_ معدرة أيها الرفيق الضابط .. ولكننى لا أحب أن أزج بنفسى في انقلاب عسكرى .

استشاطت ملامح الضابط غضبًا ، وصاح من بين أسنانه : ـ أى انقلاب هذا أيها الأحمق ؟ هذا الذى ينتحل صفة الرفيق ( ياكوف ) شخص مزيّف .. ولقد اتصل الرفيق الحقيقي ، ونبّهني إلى ذلك .

تردّد الجندى مرّة أخرى ، وغمهم :

\_ ومن أدراك ؟ فقد يكون الحقيقي يا سيّدى ...

هتف الضابط في غضب:

- الرفيق ( ياكوف ) الحقيقى وحده يعرف رقمى السُرى ، واسمى الكودى أيها الغبى .

ويبدو أن هذه المعلومات حقًّا على درجة بالغة من الخطورة .. فقد اقتنع الجندى تمامًا ، وشهر مدفعه الرشاش ، وتبع الصابط إلى حجرة ( منى ) ...

قاطعه الضابط في صرامة :

- لا تسمح له بالخروج ، إنه شخص مُزَيَّف . اتسعت عينا الجندى ذهولًا ، وغمغم :

أراد أن يقول أن الوجه والصوت والسيارة تؤكد أنه ( ياكوف ) الحقيقي ، ولكن الضابط قاطعه في صرامة :

\_ نفد الأوامر فحسب أيها الجندى .

ثم أسرع إلى الجناح الطبى ، فهزَّ الجندى كتفيه ، وقال : \_ حسنًا سأنفُذ الأوامر فحسب .

أما ضابط الأمن ، فقد أسرع إلى الطابق الذي فيه حجرة ( منى ) ، وصاح في جندي الحراسة هناك :

- عل الرفيق ( ياكوف ) هنا ؟

اعتدل الحارس فى وقفته ، وأشار إلى حجرة ( منى ) ، قائلًا :

- إنه داخل حجرة الفتاة المصرية ، بصحبة الرفيق الجنرال ( رومانوف ) يا سيّدى .

افتر ثفر الضابط عن ابتسامة شرسة ، وغمغم :

19 IJSa ...

لم يطرق الضابط باب الحجرة ، وإنما دفعه ، واندفع معه المخدى إلى الداخل، شاهرين سلاحيهما . . وهتف الضابط في صدامة .

\_ سأطلق النار عند ....

بتر عبارته دفعة واحدة ، حينا طالعته عينا ( مني ) الله اهلتين ، المليئتين بالحيرة والدهشة ، وانتقبل بصره إلى حيث يرقد جسد الرفيق ( رومانوف ) ، وسط الحجرة ، وهتف :

\_ يا للشيطان !!.. ماذا حدث هنا ؟ ثم أسرع يحاول إنعاش ( رومانوف ) ، الذى فتح عينيه فى صعوبة وتلفّت حوله صائحًا :

> \_ أين ذلك الشيطان ؟.. أين ذهب ؟ هتف الضابط :

ــ ماذا حدث بالضبط يا سيّدى الرفيق الجنرال ؟ نهض ( رومانوف ) ، ونفض الغبار عن ثيابه ، وقال في

\_\_ حينا جئت إلى هذه الحجرة ، كان هناك شخص يشبه عامًا الرفيق ( ياكوف ) ، ولكنه لم يكن هو .. لقد عرفت

ذلك من حديثه للفتاة .. فأخرجت مسدسي محاولًا اعتقاله ، إلا أنه تحرَّك فجأة وبسرعة البرق ، وأطاح بمسدسي ، ثم لكمنى ، ولم أدر بعدها ماذا حدث .

استدار الضابط إلى ( منى ) ، وسألها فى خشونة : \_\_ ماذا حدث بعد ذلك ؟

لم تنطق بكلمة ، ولكنها أشارت إلى النافذة في صمت ، وهي تنظر إلى ( رومانوف ) في حَيْرة ، فهتف هذا الأخير : \_\_\_\_\_ فهمت .. لاريب أنه فرّ من النافذة .\_\_\_\_

ثم التفت إلى جندى الحراسة ، وصاح فى صرامة :

صع حراسة مشدّدة على هذه الحجـرة ، وأمـام
نافذتها .. ولا تسمح لسواى بالدخول ، أو الخروج منها .
ثم أشار إلى ضابط الأمن ، وقال :

م مساريل الكثير ثما يجب علينا أن نفعله الآن ... وسيكون عملنا الأول هو أن نمنع ذلك الشيطان المصرى من مفادرة المكان ..

\* \* \*

hh

\_ هل تبخّر ؟!

ساد الصمت لحظة ، ثم استدار ( ياكوف ) إلى ( رومانوف ) ، وسأله :

\_ قُص على مرّة أخرى ما حدث .

عاد (رومانوف) يقص عليه كيف دخل إلى حجرة (منى) ، وكيف تحدّثت هي إلى (أدهم) في دهشة ، مما جعله يكشف زيفه ، وكيف انقض عليه (أدهم) ، وأفقده الوعي بسرعة خارقة .. واستمع إليه (ياكوف) في انتباه ، على الرغم من أنها المرة العاشرة ، التي يطلب منه فيها إخباره بالقصة ذاتها ، ثم غمغم وكأنه يحادث نفسه :

\_ هذا يؤكد إذن أن الفتاة لم تستعد ذاكرتها حقًا ، وإلّا فما كشفته على هذا النحو .

عقد ( رومانوف ) حاجبيه ، وهو يقول فى غضب :

لقد أخبرتك بذلك ألف مرَّة أيها الرفيق .

تطلَّع إليه ( ياكوف ) بلا انفعال ، ثم غمغم :

ا عتقد أنه من الأفضل أن نبلغ الكريملين بما حدث ( ) .

أشعل ( ياكوف ) سيجارته ، وأخذ ينفث دخانها ، وهو يدور حول مكتبه ، في إدارة مكافحة التجسس ، وعلى مقربة منه جلس ( إيفانوف ) يتثاءب ، وينفث دخان سيجارة مماثلة ، على حين ألقى ( رومانوف ) نظرة على ساعته ، وقال في ضجر : \_\_\_\_\_ إنها الخامسة صباحًا ، ولم يظهر أى أثر بعد لهذا الشيطان .

هتف ( یاکوف ) فی غضب :

\_ ولكن أين ذهب ؟.. جندى الحراسة يؤكد أنه أخبره كلمة السر ، وأنه لم يضادر المبنى ، لا هو ولا أى شخص آخر .. ولقد فحصنا أوراق جميع الموجودين هنا ، وفتشنا كل شبر فى الإدارة ، ولم نعثر له على أدنى أثر .

قال ( رومانوف ) في حنق :

<sup>\*</sup> الكريماين : مقر الحكم السوفيتي

تتحدي ( رومانوف ) ، وقال :

- لست أؤيد هذه الفكرة أيها الرفيق ( ياكوف ) .

استدار إليه ( ياكوف ) ، وسأله في حدّة :

- ولماذا ؟

أجابه ( رومانوف ) في هدوء :

- لأنه سيكون من المخجل أن نبلغهم باختفاء جاسوس ، داخل إدارة مكافحة التجسس ، دون أن نعثر له على أثر .. سيكون هذا أقرب إلى الكوميديا المبكية .

عقد ( یاکوف ) حاجیه فی سخط ، علی حین قال ( ایفانوف ) :

\_ هذا صحيح .

هتف ( ياكوف ) في غضب :

- لابد إذن من العثور عليه .

ساد الصمت لحظة أخرى ، ثم قال ( رومانوف ) :

الى أن يتم هذا ، هناك إجراء طتى و أمنى عاجل ، لابدً
 من اتخاذه أو لا .

سأله ( ياكوف ) في عصبية :

- وما هو ؟

أجابه ( رومانوف ) في هدوء :

\_ أن نبعد الفتاة المصرية عن هنا .

تصلّبت يد ( ياكوف ) في طريقها لسيجارته ، على حين حدّق ( إيفانوف ) في وجه ( رومانوف ) بدهشة ، وتابع هذا الأخير في هدوء :

\_ لقد عرف هذا الشيطان مكانها ، ولا ريب أن هذا ميصنع حولها نوعًا من التوتر ، يعوق علاجها ، ويؤخر عملية شفائها ، واستعادتها لذاكرتها .

خيم الصمت طويلاً ، ثم ارتسمت ابتسامة غامضة عجيبة على شفتي ( ياكوف ) ، وغمغم في هدوء :

\_ إذن فهذا هو ما تقترحه .

أجاب ( رومانوف ) في هدوء :

\_ هذا ما أراه صحيحًا .

نفث (ياكوف) دُخان سيجارته في هدوء وبطء، ثم خفض عينيه ، وقال :

\_ لا بأس ، ولكن هناك أمرًا يثير خَيْرتى .

. أسرع (إيفانوف) يسأله:

\_ أى أمر هذا ؟

عقد ( یاکوف ) کفیّه خلف ظهره ، وأخذ یتحرَّك فی الحجرة صامتًا بعض الوقت ، ثم قال دون أن یواجه أیّا من الرجلین بوجهه :

- لقد أثار هروب ذلك الشيطان خيرتى منذ البداية .. فالنافذة التى - من المفروض أنه - هرب منها ، تطلّ مباشرة على فناء الإدارة ، حيث يتواجد دائمًا جنود الحراسة .. ثم إنه من العجيب عدم محاولته اصطحاب الفتاة ، التي خاطر بحياته من أجلها .

غمغم ( ايفانوف ) :

- وماذا يعنى هذا ؟

رفع (یاکوف) عینیه إلی (رومانوف)، وتابع و کأنه لم یسمع ( ایفانوف ) :

- وأنت أمرت رجالك بحراسة الحجرة ، وبتشديد الحراسة على النافذة ، ثم تطلب الآن اصطحاب الفتاة إلى خارج المكان .. كل هذا يثير حَبْــرتى أيها الرفيــــق ( رومانوف ) .

عقد ( رومانوف ) حاجيه في غضب ، وقال : \_ أفصح عما تعنيه أيها الرفيق .

رفع ( ياكوف ) سبّابته أمام وجهه ، وقال وهو يبتسم نفس الابتسامة الغامضة :

\_ أغنى أن المكان الوحيد ، الذى لم نبحث فيه عن ذلك الشيطان هو حجرة المصرية ؛ لأنك أمرت الجميع بمفادرتها ، وطلبت من الجنود عدم السماح لأى كائن سواك بدخواها . نهض (إيفانوف) من مقعده ، وغمغم في توثر : \_ ماذا يعنى هذا ؟

أشار ( ياكوف ) إلى ( رومانوف ) ، وقال في هدوء : ـ إن ما أعنيه ببساطة يا عزيزى ( إيفانوف ) ، أن الواقف أمامنا ليس ( رومانوف ) الحقيقي ، وإنما هو ذلك الشيطان المصرى ( أدهم صبرى ) .

وفى لمح البصر ، انتزع ( رومانوف ) مسدّسه ، وصوّبه الى الرجلين ، وهو يبتسم ابتسامة ساخرة ، بدت مثيرة للدهشة وسط ملاهم الصارمة ، وقال في هدوء :

\_ أحسنت يا عزيزى (ياكوف) .. أنت حقما أكثر الشياطين عبقرية في علم الاستنتاج .. إن كل كلمة نطقت بها كانت حقيقية .. حقيقية تمامًا .

بعمل قناع يحمل وجه (رومانوف) ، وانتحلت شخصيته ، ووضعت (رومانوف) في صوان حجرة ( منى ) ، ولن يستعيد وعيه قبل ساعة على الأقل .. ثم خدعت ضابط الأمن بقصة ملفقة ، تحمل الكثير من الحقيقة ، وأسرت بإغلاق الحجرة ، وعدم السماح لأحد بدخولها ، حتى لا يكشف أحد وجود (رومانوف) الفاقد الوعى ، إلا بعد اصطحابي

( منى ) إلى الحارج و .... ضحك ( ياكوف ) فجأة ، وقاطع ( أدهم ) قائلا : \_\_ كم أتمنّى لو أنك واحد منّا أيها المصرى .

نظر إليه ( إيفانوف ) في دهشة ، على حين استطرد هو ، دون أن يرفع عينيه عن ( أدهم ) :

- إننى أحتوم العباقرة دائمًا فى مجالنا هذا ، وأعلم جيدًا أن الظروف قد تضطر بعضنا للمصادمة مع البعض الآخر ، وفي هذه الحالة يسعى كل منّا للنصر والتفوّق ، وهذه هي قواعد اللّعبة في عالمنا .

نفث دُخان سيجارته مرّة أخرى ، وعاد يتابع :

\_ قد نتحارب طویلا ، ولکن حربنا دائمًا تکون حربًا نظیفة .. فکل منا یسعی من أجل وطنه ، ولکن قواعد اللّعبة قد تضطرنا للتخلّی عن هذه النظافة من أجل النصر .

ساد صمت ثقیل عجیب فی حجرة ( یاکوف ) ، إلی أن قطعه ( ایفانوف ) فی ذهول :

\_ مستحيل !!

نفث ( یاکوف ) دُخان سیجارته فی هدوء عجیب ، وهو بتطلّع الی ( اُدهم ) ، قاتلًا :

\_ لقد أخبرتك من قبل ، أنه مع هذا الشيطان لا يوجد المستحيل يا ( إيفانوف ) .

هتف ( إيفانوف ) ، ولم يزايله ذهوله بعد :

\_ ولكن الملامح والصوت و ....

اختنفت الكلمات في حلقه ، فمنعته من الاستمرار ، على حين ابتسم ( أدهم ) ، وقال :

- لقد كانت الفكرة وليدة اللحظة يا صديقى ، لقد كشف ( رومانوف، ) شخصيتى ، فاضطررت لمهاجمته .. ولما كنت أتوقع وصول ( ياكوف ) الأصلى فى أيّة لحظة ، أسرعت

سأله ( أدهم ) في برود :

\_ ما الذي تهدف إليه من وراء هذه المحاضرة الطويلة ؟ ابتسم (ياكوف) ، وقال :

- أريد أن أقول إننى قد كشفت حدعتك منذ ساعة على الأقل ، ولكننى كنت أنتظر منك أن تقع في هذا الخطإ ، وتطلب الحصول على الفتاة بأيّة حجة كانت ، ولكن فترة الانتظار هذه لم تضع عبدًا .

وبرقت عيناه ببريق شيطاني ، وهو يردف قائلًا :

لقد اكتسبت خبرة كافية ، من صراعاتى الطويلة معك أيها الشيطان .. وأصبحت لدى القدرة على استنتاج خطواتك القادمة ، وأساليك الشيطانية المعقدة .. وحينا كشفت لعبتك ، طلبت من صابط الأمن إحاطة حجرة مكتبى بالجنود ، وإلقاء القبض عليك فور خروجك من هنا ، ما لم أصحبك أنا ، أو (إيفانوف) .. وطلبت من جنود العاصمة إحاطة السفارة المصرية ، وعدم السماح لأى كائن من كان بدخوها ، أو الخروج منها ، تحت ادعاء وجود قبلة فى بدخوها ، أو الخروج منها ، تحت ادعاء وجود قبلة فى المكان .. وهكذا تجد نفسك بين شقى الرسمى .. فالخروج من الإدارة أصبح مستحيلا ، وحتى لو نجحت فيه ، فستجد كل

الطرق مسدودة أمامك ، ولن يمكنك العودة إلى السفارة .. كا لن يمكنك عبور أى من حدود الاتحاد السوفيتي .. فلقد ضاعفت الحراسة على الحدود ثلاث مرات ، ولن يمكنك عبور نقطة واحدة من نقاط الحدود ، دون تصريح خاص مئى .

العقد حاجبا (أدهم) في غضب، على حين أطلق ( ياكوف ) ضحكة ساخرة قصيرة ، وقال :

\_ لقد وقعت أخيرًا أيها الشيطان المصرى ، ولن يمكنك الخروج من هذا الجحيم قط .

\* \* \*

صمت عجيب ذلك الذى ساد في الحجرة ، في الدقيقة التي تلت حديث ( ياكوف ) ..

(ياكوف) كان يحدّق في وجه (أدهم) في ظفر، وثقة .. (إيفانوف) كان يحاول استيعاب هذا السيل من الألغاز، والاستنتاجات، الذي انهال عليه ..

أمًّا (أدهم) فقد نمَّت ملامحه عن تفكير عميق ، ثم لم يلبث أن قطع الصمت ، قائلًا في هدوء :

\_ لحطّة رائعة أيها الرفيق ( ياكوف ) ، ولكنها تحوى ثفرة واضحة كالعادة .

هتف ( ياكوف ) في حِدّة :

المُحَدُّاك .

ابتسم (أدهم) ، وقال:

۔ إننى أقبل التحدّى يا عزيزى ( ياكوف ) ، ولكن تذكّر أن ( رومانوف ) وحدہ ہو المنوع من معادرة مكتبك .

ابتسم ( ياكوف ) في سخرية ، وقال :

لا توجد قوة في الأرض ، يمكنها إجبارى أنها ، أو
 إيفانوف ) على معاونتك .

قال ( ادهم ) في برود ;

ـــ لن أطلب معاونة أحدكما أيها الرفيق ، ولكــنك ستعاونني دون أن تدرى .

عقد ( ياكوف ) حاجبيه ، وقال في عصبية : \_\_\_ مستحيل !!

وفى هدوء شديد ، نزع (أدهم) القناع المذى يحمل ملامح (رومانوف) عن وجهه ، فتراجع (ياكوف) و (إيفانوف) فى ذهول ، فقد كانت ملامح أدهم تحت القناع ، تحمل وجه (ياكوف) تمامًا ..

احتبست الكلمات في حلق ( إيفانوف ) من شدة الذهول ، على حين غمغم ( ياكوف ) :

\_ هذا مستحيل !!

قال (أدهم) في برود:

\_ كنت أتوقّع أن أحتاج إلى ملامحك مرَّة أخرى ، فاحتفظت بها و ....

و فجأة .. انقضُّ ( ياكوف ) على ( أدهم ) ، وهـو يهتف :

ــ لن تهزمني مرّة أخرى .. لن تفعل .

وفى توافق عجيب ، انقض ( إيفانوف ) بدوره على ( أدهم ) ، وقرَّر السوفيتيان هزيمة ( رجل المستحيل ) هذه المرَّة مهما كان الثمن .

\* \* \*

من الضرورى أن نذكر أن رجال مكتب مكافحة التجسس السوفيتي ، يتلقون تدريبات رفيعة المستوى ، تجعل من الواحد منهم مقاتلا ، لا يشق له غبار ، ويدعى مدربوهم أن الرجل الواحد قادر على هزيمة ستة رجال أشداء بدراعيه العاريتين ...

ولقد كان (أدهم) يواجه اثنين منهما .. وكان الموقف حقًا عسيرًا ..

فى قتال ( أدهم ) السابق مع هؤلاء الرجال ، كان يعتمد على ما يسمى بالحرب الخاطفة ، والهجوم المباغت .. أما هذه المرّة فقد كانا هما البادئين ..

کان ( أدهم ) بحسك مسلسه ، و بحکنه ببساطة متناهية إطلاق النار عليهما ، ولکنه لم يفعل .. ولو أنه فعل .. لو أنه أطلق النار على رجلين أعزلين من السلاح ، ما كان هو ( أدهم صبرى ) الذي نعرفه ..

لقد غاص (أدهم) إلى أسفل ، متفاديّا لكمة (ياكوف) ، ثم مال يسارًا متجنبًا ضربة (إيفانوف) ، وانتصب واقفًا على حين غرّة ، وهوَى على فكّ (إيفانوف) بلكمة ساحقة ، ثم أعقبها بأخرى فى معدة هذا الأخير ، ودار على عقبيه كراقص باليه محترف ، وركل (ياكوف) فى أنفه ، ثم هوى على فكّه بلكمة من يسراه ، تبعتها ثانية يبمناه ، على عنق (ياكوف) . وانتهى الصراع .

وقف (أدهم) لحظة يتأمّل الرجلين، اللذين فقدا



قال ( أدهم ) فى برود : \_ كنت أتوقع أن أحتاج إلى ملامحك ، مرة أخرى ، فاحضظت بها ..

# وعيهما ، وحرَّك رأسه في أسف ، ثم رفع عينيه إلى الحبال المدلاة من ستائر النافذة ، وغمغم :

\_ يؤسفنى أنبى مخلوق من نوع غير قابل للاستسلام يا عزيزى ( ياكوف ) ، ولابدً لى من أن أحاول ، والله وحده يعلم إن كان قد قدر لى الخروج من هذا الجحيم الثلجى أم لا ؟

٧ \_ نار بلا دُخان . .

طرق ضابط الأمن باب مكتب ( ياكوف ) ، وانتظر لحظة حتى رأى وجه هذا الأخير أمام الباب ، فهتف فى انفعال : \_\_\_\_\_\_ لقد كانت نظريتك سليمة يا سيدى . . لقد عثرنا على الرفيق ( رومانوف ) الأصلى مقيدًا فى صوان حجرة الأسيرة المصرية .

ادهشه أن سأله ( ياكوف ) في برود :

\_ این هو ؟

صاح ضابط الأمن:

\_ فى حجرته يا سيدى .. وهو ثائر للغاية ، ويربد رؤية ذلك المحتال الشيطان ، الذي انتحل شخصيته .

خطا ( یاکوف ) خارج حجرته ، وأغلق بابها خلفه فی حکام ، وقال :

\_ لقد ألقينا القبض عليه في الداخيل ، والرفيق ( إيفانوف ) يقوم باستجوابه شخصيًّا .. قِف بنفسك لحراسة المكان ، ولا تسمح لأى مخلوق بالدخول ، حتى أعود إليك .



غمغم ضابط الأمن في دهشة .

\_ أحرسه بنفسى ؟!

ربَّت ( ياكوف ) على كتفه ، وقال في صرامة : \_ أنت الوحيد الذي أمنحه ثقتي الآن أيها الرفيق .

انتفخت أوداج ضابط الأمن ، ورفع يده بالتحيــة

العسكرية ، وهو يقول في حماس :

\_ إننى أفخر بذلك يا سيّدى .

ثم انتزع مسدَّسه ، ورسم على ملامحه الصرامة ، ووقف أمام الباب كالطُّود . . فابتسم ( ياكوف ) ، وقال :

- حسنًا فعلت أيها الرفيق.

ازداد شعور الفخر فى نفس ضابط الأمن ، ولكنه لم يلمح تلك الابتسامة الساخسرة ، التسمى ارتسمت على وجسه ( ياكوف ) ، بعد أن استدار ليبتعد فى خطوات سريعة . . لم يكن ( ياكوف ) هذا سوى ( أدهم ) متنكّرًا ، ولقد توجّه من فوره إلى حجرة ( منى ) وأشار إلى جنود الحراسة ، قائلًا : صاحفروا هذه المصرية إلى سيارتى .

ثم أسرع إلى سيارته مرفوع الرأس في غطرسة ، وجلس في مقعدها الخلفي يدخن واحدة من السجائر السوفيتية ،

على حين أدار السائق محرّك السيارة ، وانتظـر الأمـر الأمـر الانطلاق ..

مرّت لحظات ثقيلة ، قبل أن تصل ( منى ) ، وحولها ثلاثة من جنود الحراسة ، احتل أحدهم المقعد المجاور للسائق ، على حين دفعها الآخران إلى جوار ( أدهم ) ، على المقعد الخلفى ، وهنا قال ( أدهم ) للسائق في لهجة آمرة :

\_ إلى الكريملين .

انطلق السائق بالسيارة على الفور ، وعَبَر بوابة المبنى ، ثم اندفع فى الطريق إلى قلب ( موسكو ) . . ظلت ( منى ) ساكنة بعض الوقت ، وهى تنفل بصرها ما بين الطريق والسائق ، والرجل الجالس إلى جوارها ، ثم غمغمت فى خرة :

\_ ماذا يريد منى رجال الكريملين ؟ ابتسم ( أدهم ) ، وقال بالعربية : \_ يريدون إرسالك إلى موطنك .

اتسعت عيناها في ذهول ، وغمغمت وهي تتراجع في

\_ من أنت ؟

" وفجأة .. ارتفع مسدس ( أدهم ) من جيب معطفه ، واتجهت فوهته إلى السائق ، والجندى الذى يجلس إلى جواره ، واستعاد ( أدهم ) صوته الأصلى ، وهو يقول في لهجة آمرة ساخرة :

- حسنا . لقد انتبت الرحلة هنا بالنسبة إليكما . أوقف السائق السيارة في حِدّة ، وصاح في إحباط : - يا للشيطان !!

على حين سقطت فك الجندى السفلى ، وأفلت مدفعه الرشاش من يده ، ورفع يديه عالية ، حتى أن كفيه ارتطمتا بسقف السيارة ، فقال (أدهم) في هدوء :

والآن .. اهبطا من السيارة ، وانطلقا عَدْوًا بأقصى سرعة .

أطاع الرجلان الأمر ، وتسابقا مع السيخ في عَدُوهما ، حتى ابتعدا تمامًا ، فغادر ( أدهم ) السيارة وهو يقول :

 انتقلی إلی المقعد الأمامی یا عزیزتی ، فما زال أمامنا طریق طویل ، حتی نعبر أبواب هذا الجحیم .

غادرت ( منى ) المقعد الخلفى ، وانتقلت إلى المقعد الأمامى في استسلام ، وأخدت تحدّق في وجه ( أدهم ) بخيرة بالغة ، وهو يدير محرّك السيارة ، ثم سألته :

\_ مَنْ أنت ؟ . و لماذا تفعل كل هذا من أجلى ؟

أوقف ( أدهم ) محرِّك السيارة ، و مال نحوها قائلا :

— حاولى أن تتذكّرى يا عزيزق . . أنا ( أدهم صبرى ) ، زميل عملك فى المخابرات المصرية . ولقد خضنا معًا عشرات المغامرات ، فى معظم دول العالم ، وواجهنا الموت أكثر من مرة ، مع ( المافيا ) ، و ( سكوريون ) ، أكثر من مرة ، مع ( المافيا ) ، و ( سكوريون ) ، و ( الموساد ) . وتحدينا عباقرة عالم المخابرات ، مثل ( حايم شيمون ) ، ( سونيا جراهام ) و ( جيمس براند ) و ( أدوين مارشال ) . وطاردتنا سلطات الدول العظمى و ( أدوين مارشال ) . وطاردتنا سلطات الدول العظمى كلها . ألا تذكرين شيئًا من هذا ؟

لم تحرّك ساكنًا ، وهي تتأمّله في خيرة وشرود ..
كان جزء من عقلها يجد صدّى لهذه الأسماء والكلمات ،
على حين كان الجزء الآخر يصنع ما يشبه الضباب حولها ..

كانت تشعر بنار تستعر في أعماق عقلها ..

نار بلا دُخان ..

نار تبعث في جسدها رجفة التلج .. وشعر ( أدهم ) بما تعانيه ، فتهد في حيرة ، وأسند ظهره إلى مسند مقعده ، وأغلق عينيه .. عجبًا !!.. لقد انحفضت برودة الجو كثيرًا ، ولم تعد الثلوج تملأ كل شيء .

انطلقت من صدر (أدهم) زفرة قويَّة ، تشفَّت عن ارتياحه وظفره ، ثم التقط كفّ (منى) الرقيقة بين راحتيه ، وهتف في حرارة وحنان :

\_ لقد التهبت الثلوج وذابت يا ( منى ) .. وأشرقت شمس الأمل من جديد .

ازدادت خيرتها ، وهي تقول :

\_ ماذا حدث ؟ . . هناك شيء لا أفهمه .

أطلق ضحكة أفرغ بها كل انفعالاته ، ثم عاد يدير محرّك السيارة ، قائلا :

\_ سأشرح لك كل شيء يا عزيزتى .. أمَّا الآن فقد انبعثت في عروقي قوة جديدة ، قوة كافية لإطفاء نيران الجحيم كله .. وبلا دُخان .

\* \*

° Www.dvd4arab.com

لم يكن يدرى ما ينبغى أن يفعله ، لمعاونتها على استعادة ذاكرتها ، ولكنه كان مستعدًا لدفع نصف عمره من أجل ذلك .. فنجاحهما في اجتياز فيب الثلج هذا يحتاج إلى عقلها ، وإلى ذاكرتها واستجابتها ، وإلا فسينزداد الأمر صعوبة ، وسيصبح حقًا مستحيلًا ..

أورثه حَيْرَته شعورًا بالاختناق ، وشعر أنه لم يعد يحتمل ملا مح ( ياكوف ) التي يحملها ، فمد يده في هدوء ، وانتزع من فوق وجهه القناع ، الذي يحمل وجه ( ياكوف ) ..

لم یکد یفعل ، حتی اتسعت عینا ( منی ) ، و تراجعت فی دهول ..

مرق وجه (أدهم) الوسيم من عينيها ، وملاً قلبها ، ثم تصاعد مع دمائها إلى رأسها ، واختلط بنيران حَيْرَتها ، التي قفزت إلى لسانها ، فوجدت نفسها تهتف في حرارة :

- (أدهم) ؟!!.. يا إلى !! أنت على قيد الحياة ؟.. أنت حيُّ ؟

التمعت عينا (أدهم) ببريق اللهفة والأمل، على حين صاحت ( منى ) وهي تتلفّت حولها في خيرة :

\_ أين نحن ؟ . . هل نجحنا في الفرار من ( ياكوف ) ؟ . .

٨ \_ بلا أمل ...

وهو يقول محاولًا الدفاع عن نفسه :

- أى إنسان كان سيقع في الفخ نفسه أيها الرفيــق المجنوال .. لقد كان هذا الشيطان يشبهك تمامًا في صوته ، ونبراته ، وملامحه ، وحتى أسلوبه .. أى مخلوق كان سيخدع فيه ، حتى زوجتك نفسها .

تذكر (ياكوف) كيف أن زوجته لم تكشف خداع ( أدهم ) ، وهو ينتحل شخصيته ، فعقد حاجيه ، وغمغم فى غضت :

\_ لقد خدعنا جيعًا .

ثم ضرب سطح مكتبه بقبضته ، وقال في حَنَق :

- ولكن أين ذهب ؟

وقلب كفيه في خيرة ، وهو يستطرد :

\_ لقد أغلقنا البلاد تمامًا ، فكل من يسير في الشوارع يتم

تفتيشه في دقة ، وأخذ بصمات أصابعه .. وتطبّق هذه الإجراءات بشكل أكثر صرامة في المطارات والمواني ، وحول السفارة المصرية ، ولا أثر لهذا الشيطان .

هزّ ( إيفانوف ) رأسه في خيرة بالغة ، وقال :

هز (إيفانوك) والمد المسارة المارة خاوية ، وهم يؤكدون أن أحدًا لم يغادر السفارة المصرية قط منذ البارحة ، وكل الحدود مغلقة في حزم ، وهو يبدو وكأنه قد تبخر مع زميلته .

غمغم ( ياكوف ) في حَنق :

\_ إنهما هنا

رفع (إيفانوف) عينيه إليه في دهشة وتساؤل ، فعاديدق سطح مكتبه بقبضته ، وهو يردف في غضب :

\_ إنهما هنا في ( موسكو ) ، وأقسم على ذلك .

غمغم ( إيفانوف ) ف حيرة :

\_ ولكن أين ؟

رفع ( ياكوف ) عينيه إلى سقف الحجرة ، وقال ق حَنَق : -حتى أعلم يا صديقى . . لن يهدأ لى بال .

\* \* \*

في واحد من أحياء ( موسكو ) العريقة ، حيث تكتظ

#### أوماً (حازم) برأسه موافقًا ، وقال :

- إنهم لم يهزمونا بعد .. فأنا و (قدرى ) نقيم فى هذا المنزل ، بجنسية يوغوسلافية ، منذ غادرت أنت السفارة خلف ( منى ) .. ولقد أتيتا أنتا فور هروبكما إلى هنا ، دون أن يراكما أحد ، ولن يفكر أحدهم فى تفتيش منازل ( موسكو ) كلها ، واحدا بعد الآخر .

غمغم (أدهم) في سخرية:

\_ إذن فقد انتقلنا من سجن إلى سجن .

هزّ ( حازم ) كتفيه في خيرة ، وقال :

- وماذا يمكننا أن نفعل ؟. كل ( روسيا ) محاطة برقابة صارمة ، ولا يمكن حتى لرجال الأمن عبور حدودها ، دون خطاب خاص من ( ياكوف ) .

استدار (أدهم) إلى (قدرى) ، وسأله :

ــ ألا يمكنك تزوير توقيعه ؟

هتف ( قدری ) فی استکار :

هل تسألني يا ( أدهم ) ؟!.. إننى أستطيع تزوير توقيع الشيطان نفسه ، ولكننى أحتاج إلى رؤية توقيع واحد على الأقل .

المناطق بالسكان ، وفى منزل صغير بسيط ، رفع (قدرى ) كوبًا من الشاى إلى شفتيه ، ورشف كمية كبيرة منه جرعة واحدة ، ثم ابتسم وهو يقول فى مرح :

\_ فلذا كنت أتمنى عودتك إلينا يا ( منى ) فأنت تصنعين أفضل كوب شاى في العالم .

ضحکت (منی) ، وهی تقول :

\_ ماذا ستفعل إذن ، حينا تتذوّق وجبة المكرونة التي أعددتها لك

اتسعت عينا (قدرى ) ، واهترَّ جسده البدين في سعادة ، وهو يقول :

- يا إلهى !!. سأطلب ترقيتك عندما نعود إلى القاهرة . لم يكد ينطق بعبارته هذه ، حتى تولاه الندم ، فقد انطفأ بريق المرح فجأة من عيني ( مني ) ، واكتست ملامحها بالحزن وخيبة الأمل ، على حين تبادل ( أدهم ) و ( حازم ) نظرات ذات معنى ، وقال ( أدهم ) :

بيا ( قدرى ) .. فلقد أثار هروبنا جنون السوفيت ، حتى أنهم لا يريدون السماح لبعوضة بعبور حدودهم.

عقد ( حازم ) حاجبيه ، وقال :

- الحصول على توقيع من ( ياكوف ) أكثر صعوبة من الحصول على توقيع الشيطان نفسه .

تعلّقت عيون الجميع بوجه (أدهم)، وكأنهم يبحثون عنده عن الحل .. فعقد حاجبيه بدوره ، وشبّك أصابع كفّيه خلف ظهره ، وظهرت على وجهه دلائل التفكير العميق ، ثم رفع رأسه إلى أعلى ، وقال في هدوء :

ــ أعتقد أن لدى وسيلــة للــحصول على توقيـــع ( ياكوف ) ، وتصريح حقيقى منه بعبورنا الحدود .

ارتسمت الدهشة على وجوه الجميع ، وهتفت ( منى ) : - تصريح منه ؟!.. هل جمع بك الخيال يا ( أدهم ) ؟ هزّ رأسه نفيًا ، فيما تحيّل إليهم أنه حزن عميق ، ثم أشاح عنهم بوجهه ، وقال :

- صديقنا ( ياكوف ) يؤمن بأن كل الوسائـل مباحـة للنصر ، فى حرب المخابرات .. ولكننى أعتقد أن رأيه هذا سيتغير كثيرًا ، حينا يذوق طعم هذه الأساليب .

تبادل الثلاثة نظرات خيرى ، ثم سأله ( حازم ) : - ما الذي تنوى أن تفعله بالضبط يا ( أدهم ) ؟

\_ سأجبره على مخالفة ما يؤمن به ، وسأجعله يعاوننا على الهوب بنفسه .

سألته ( منى ) فى خيرة :

- کیف ؟

ساد الصمت لحظة ، ثم غمغم ( أدهم ) في أسف : \_\_\_ سأختطف ( مارتينا ) .



٩ \_ الجرية ...

عاد الرفيق ( ياكوف ) إلى منزله في منتصف الليل ، وقد بلغ الإرهاق منه مبلغه ، وأغلق باب المنزل خلفه ، ثم تحسُّس كيس الحلوى في جيب معطفه ، ودار بعينيه بحثًا عن ابنته ، وقد أدهشه أنها لم تهرع إليه كعادتها كل مساء .. ولمَّا طال انتظاره ها ناداها في صوت هادئ ، ولم يكد يفعل حتى برزت زوجته على باب حجرة ابنته ، شاحبة الوجه ، ذابلة العينين ، ووجهها مبلل بالدموع ، فارتجف قلب ( ياكوف ) خوفًا ، وهتف : \_ ماذا حدث ؟ . . أين ( مارتينا ) ؟

لم تنبس زوجته بحرف واحد ، ولكنها رفعت يدها إليه برسالة ، اختطفها من يدها ، وفضَّها في لهفة ، ثم شعر بساقيه تعجزان عن حمله ، وهو يقرأ أول سطورها ، فانهار فوق أقرب مقعد إليه ، وعيناه تتابعان الرسالة ، التي تقول كلماتها :

لا معذرة أيها العزيز ( ياكوف ) .. ابنتك ( مارتينا ) ستبقى ضيفة عندي ، حتى أحصل على تصر يح موقع منك ، لخروجي

وزميلتي من بلادك .. وأعتقد أن هذا سينهي الصراع ، وسيضع حدًا مريحًا للجميع .. (١. ص) ١.

تبلّلت عينا ( ياكوف ) بالدموع ، على الرغم من ملامحه الصارمــة ، وكانت هذه هي أول مرّة ترى فيها زوجـــه

كان ( ياكوف ) صارمًا ، قاسيًا في كل ما يتعلَّق بعمله ، ولكنه كان عطوفًا ، حانيًا في كل ما يتعلَّق بابنته الوحيدة ( مارتينا ) ..

كانت هي الشيء الوحيد ، الذي ما زال يحتفظ له بمشاعر آدمية ، والذي ما زال قلبه ينبض من أجله ..

تصلّبت عينا ( ياكوف ) ، وظلّ صامتًا واجمًا ، حتى هتفت به زوجته:

\_ امنحه ما يريد يا ( ياكوف ) ، ودَعْنا نستعد ( مارتينا ) . ----

غمغم في خشونة:

\_ اصمتى .

صاحت في غضب:

- كلايا ( ياكوف ) .. إنني ألتزم الصمت دائمًا في كل ما يتعلَق بعملك ، ولكنني لن أصمت فيما يخص ابتنا .

رفع إليها عينين شاردتين ، مبلّلتين بالدموع ، وغمغم في استسلام ، لأول مرّة في حياته :

\_ إن ما يطلبه منى جريمة يا ( فولجا ) ... جريمة في حتى

تفجرًات من عينيها الدموع ، وهي تقول :

\_ كل ما يعنيني الآن هو ابنتنا يا ( ياكوف ) .

نهض ( ياكوف ) من مقعده ، وأخد يدور في الحجرة ، وملامحه تشفّ عن حَيْرته ، وقلقه ، وعدابه ، ثم التفت إلى روجته ، وقال في هدوء ، لا يعبّر عما يعتمل في نفسه :

\_ حسنًا يا ( فولجا ) .. سنستعيد ( مارتينا ) .

\* \* \*

اجتمع رجال المخابرات المصرية الثلاثة ، حول مائدة صغيرة ، تتوسط ردهة المنزل ، الذي يقيمون فيه في ( موسكو ) ، وكان الشرود يبدو في ملامحهم ، حتى بدت ( منى ) على عتبة إحدى الحجرات ، فالتفت إليها ( أدهم ) ، وسألها :

- هل نامت الصغيرة ؟ أومأت ( منى ) برأسها إيجابًا ، ثم قالت في ضيق :

ب الني أكره ما نفعل .. إنه يجعلنا أشبه بعصابات ( المافيا ) .

غمغم ( قدرى ) :

- وأنا أيضًا .

نهض (أدهم) من مقعده، وسار إلى النافذة صامتًا ، وظلَّ يقف أمامها بعض الوقت، ثم قال في هدوء:

\_ إنها وسيلتنا الوحيدة للفرار من هنا .

قالت ( منى ) :

- ربَّما .. ولكنني لاأميل إلى ذلك .

غمغم ( أدهم ) في ضيق :

- يبدو أننا نتفق جميعًا في هذا الشعور يا أصدقائى .. فعلى الرغم من قناعتى التامة ، أن هذه هى الفرصة الوحيدة أمامنا ، إلا أن بكاء الطفلة يمزّق مشاعرى ، ويورثنى شعورًا بالنذالة والخسنة .

ثم استدار إليهم ، وقال في حزم :

ـ يبدو أن طبيعتنا تخالف طبيعة رجال المخابرات في الدول الأخرى يارفاق . وأعتقد أننا سنضطر لإعادة الصغيرة ، حتى لا توصم مخابراتنا بهذه الجريمة إلى الأبد .

\* \* \*

70

إدارة مكافحة التجسُّس .. ولم يكد يسمع صوت محدَّثه من الطرف الآخر ، حتى قال :

\_ صِلْنِي بالرفيق ( إيقانوف ) .. أنا ( ياكوف ) .

انتظر حتى جاءه صوت ( إيفانوف ) ، فقال :

\_ لقد اختطف الشيطان المصرى ابنتي يا ( إيفانوف ) ،

ويطلب تصريح خروج من البلاد ، مقابل إعادتها .

ساد الصمت لحظة ، ثم هتف (إيفانوف) :

\_ وماذا تنوى أن تفعل ؟

أغلق ( ياكوف ) عينيه ، وكأنه يحاول استجماع شجاعته ، ثم قال في انفعال :

\_ سأتظاهر بطاعته ، وسنعد له فحًا .

صاح (إيفانوف):

\_ وابنتك أيها الرفيق الجنوال .

سالت دمعة حزينة من عيني ( ياكوف ) ، وهو يقول في .

صرامة:

\_ الوطن أولًا يا ( إيفانوف ) .

وفجأة . تسلُّل إلى أذن ( ياكوف ) صوت هادئ ،

يقول :



إلا أن بكاء الطفلة يمزّق مشاعرى ، ويورشى شعورًا بالنذالة والخسة ...

جلس ( ياكوف ) في حجرة مكتبه صامتًا ، معتمدًا بذقته على قبضتيه المضمومتين ، محدِّقًا في كيس الحلوى ، اللذي وضعه أمامه فوق المكتب ...

كان يحاول إيجاد مخرج ، من العذاب الذي يحياه .. كان عليه أن يختار ما بين شيئين إلى قلبه .. وطنه وابنته .. وكان الاختيار عسيرًا ..

ولكن لامفرّ منه ...

وأخيرًا .. استقر رأيه على قرار خطير ، مزَّق جزءًا كبيرًا من نياط قلبه ، ولكنه اتخذه في حزم شديد ، وفي صرامة مطلقة ..

وفى هدوء عجيب ، التقط سمَّاعة هاتفه ، وأدار رقم

### ۱۰ \_ فارس من مصر ..

واتعة هي مشاعر الأبوّة ..

لقد اندفع (یاکوف) نحو ابنته، واحتضنها فی حبان دافق، متناسیًا وجود ( أدهم ) تمامًا ، وحملها إلى مكتبه ، والتقط كیس الحلوی ، و دفعه إلى كفیها الصغیرتین ، وهو یهتف :

\_ هاك كيس الحلوى يا ( مارتينا ) .. إن والدك لا ينساه بدًا .

التقطت (مارتينا) كيس الحلوى في فرح، وضحكت وهي تقول ، مشيرة إلى ( أدهم ) :

\_ لقد أحضر لى صديقك هذا كمية ضخمة من الحلوى ... ولكننى كنت أتوق لحلواك هذه يا أبتاه ...

رفع (ياكوف) عينيه إلى (أدهم) في امتنان، ثم أسرع إلى باب مكتبه، وهو ينوى مناداة زوجته، ولكنه قوجي بها تندفع إلى الحجرة، وتحتضن ابنتها في قوة، وتنهال عليها بالقبلات، ثم ترفع عينيها إلى (أدهم)، وتقول في سعادة، ودموع الفرح تملأ وجهها: اغلىق ( ياكوف ) سمّاعة الهاتف فى حركة حادة ، واستدار إلى مصدر الصوت ، وهنا تفجّرت فى أعماقه مشاعر شتى . . فهناك كان يقف ( أدهم صبرى ) ، عاقدًا كفيه خلف ظهره ، وإلى جواره وقفت ( مارتينا ) ، التى هتفت فى سعادة :

\_ أبي !! لقد عدت !!





- شكرًا يا سيّدى .. شكرًا .

خفض (أدهم) عينيه في أسف ، وغمغم:

\_ لم أستطع أن أفعل سوى ذلك يا سيّدى .

تطلع ( ياكوف ) إلى ( أدهم ) في حَيْرة ، وسأله :

\_ لماذا أعدتها ؟ . . لقد كانت فرصتك الوحيدة .

هزّ ( أدهم ) كتفيه ، وقال :

سأجد فرصة أخرى والاريب ، ولكنها لن تكون على
 حساب طفلة صغيرة .

تألّقت نظرة احترام في عيني (ياكوف) ، وافترب من (أدهم) ، حتى التقت عيناهما ، ثم قال في صوت يموج بنبرات الاحترام :

لقد قرأت وسمعت كثيرًا عن شهامة فرسان العرب ، ولكنها أول مرَّة أواجه فيها موقفًا رائعًا كهذا .

ثم مدّ يده يصافح (أدهم) ، قائلًا في قوة :

\_ أنت فارس حقيقي أيها المصرى .. فارس من مصر . ابتسم ( أدهم ) ، وقال :

\_ وأنت رجل مخلص لوطنك أيها الرفيق ( ياكوف ) ... وأنا أحترم كل إنسان يخلص لوطنه .

ابتسم ( یاکوف ) ابتسامة شاحبة ، ثم عقد حاجبیه ، والتفت إلى زوجته ، قائلًا في حزم :

- خُدِى ( مارتينا ) ، واتركينا وحدنا يا ( فولجا ) .

منحت ( فولجا ) ( أدهم ) ابتسامة امتنان ، ثم غادرت
حجرة المكتب .. وهنا عاد ( ياكوف ) يلتفت إلى ( أدهم ) ،
قائلا :

هل تتوقَّع مقابلًا لإعادتك ابنتى ؟
 هزَّ ( أدهم ) رأسه نفيًا في هدوء ، وأجاب وهو يبتسم :
 صطلقًا .. بل إننى أتوقَّع منك أن تحاول إلقاء القبض على الآن .

عقد ( ياكوف ) حاجبيه ، وقال في صرامة :

\_ هذا واجبى .

اتخذ ( أدهم ) وقفة قتالية ، وأجاب في هدوء : — وواجبي أنا يحتِّم علىَّ محاولة الفرار أيها الرفيق . ظلَّ كلاهما يتطلَّع إلى الآخر لحظة ، ثم أشار ( ياكوف ) إلى النافذة ، وقال في هدوء :

\_ هيًّا إذن .

ابتسم (أدهم) في سخرية ، وقال :

ــ هل تدعونی إلی الفرار ؟ هزّ ( یاکوف ) رأسه نفیًا ، وأجاب :

\_ بل أدعوك إلى المحاولة .

عقد (أدهم) حاجبيه، وهو يحاول أن يفهم ما تعنيه كلمات (ياكوف) ...

هل يحاول معاونته على الفرار ، تعبيرًا عن امتنانه لاستعادته

بدا هذا لـ ( أدهم ) مستحيلًا .. فهو يخالف طبيعة ( ياكوف ) الصارمة ، التي دفعته منذ لحظات إلى التضحية بابنته الوحيدة ، من أجل وطنه ..

ولكن (أدهم) قرَّر انتهاز الفرصة، وتراجع بالفعل نحو النافذة في حذر .. وقبل أن يصل إليها ، اندفع (إيڤانوف) فجأة إلى الحجرة، وخلفه خمسه جنود، صوَّ بوا مدافعهم الرشَّاشة إلى (أدهم)، وابستسم (ياكسوف) في ظفسر، على حين صاح (إيڤانوف):

- لا تحاول القفز من النافذة أيها الشيطان المصرى .. فهناك كتيبة كاملة من الجنود السوفيت تحيط بالمنزل ، ولديها أوامر صارمة بإطلاق النار ، على كل من يغادره دون صحبتى .. لقد وقعت هذه المرَّة لامحالة .

\*\*\*

تحرُّكت ( منى ) فى عصبيَّة ، داخل رَدهة المنزل السوفيتى الصغير ، وأخذت تنظر من النافذة بين حين و آخر ، فى انتظار عودة رفاقها الثلاثة .. وأخيرًا وصل ( قدرى ) و ( حارَم ) ، فسألتهما فى توثُر :

\_ أين ( أدهم ) ؟

فتح (قدرى) شفتيه لينطق ، ولكن الانفعال تملّكه ، فعاد يطبق شفتيه ، وأشاح بوجهه عنها ، على حين قال (حازم):

\_ لقد ألقوا القبض عليه .

انهارت فوق مقعد قریب ، وهی تهتف :

\_ يا إلهي !!

قال (حازم) ، وهو يقاوم انفعاله :

س لقد كنا نراقب منزل ( ياكوف ) ، كما طلب منا ( أدهم) .. وقبل أن يغادر هو المنزل ، أحاطت به كتيبة من الجند .. وبعد لحظات رأينا ( إيڤانوف ) و ( ياكوف ) يغادران المنزل ، ومعهما ( أدهم ) ، تحت حراسة ثلّة من الجند ، بمدافعهم الرشاشة .

جقَّفت ( منى ) دموعًا سالت على خديها ، وهي تسأل :

VY.

## 11 \_ وحدك ...

جلس (أدهم) هادئًا في حجرة (ياكوف) ، بإدارة مكافحة التجسس ، على حين جلس (إيقانوف) يتأمّله في اهتام ، ووقف (ياكوف) أمامه يدخن واحدة من سجائره ، وكان الصمت هو المسيطر الأول على جوّ الحجرة ، حتى قال (ياكوف) :

\_ أعتقد أنها النهاية أيها المصرى .

ابتسم (أدهم) ، وهو يقول في هدوء :

\_ نعم أعتقد ذلك .

ثم رفع عينيه إلى ( ياكوف ) ، وأردف في سخرية :

\_ هل كنت تعلم أن هذا سيحدث ؟

أوماً ( ياكوف ) برأسه موافقًا ، وأجاب :

\_ ليس على هذا النحو بالضبط .. ولكننى كنت واثقًا من أنك ستعود إلى منزلى ، ما دمت لم تحدّد موعد أو مكان حصولك على التصر يح ، في خطابك الأول .. ثم إن صوتك \_ إلى أين أخذوه ؟ أجابها ( حازم ) :

\_ إلى إدارة مكافحة التجسس . أحنت رأسها ، وأخذت تبكي في صمت ، فنهض

( قدری ) من مقعده ، وربَّتْ علی کتفیها ، وهو یقول :

\_ لا عليك يا ( منى ) .. هيًّا أعدًى حقائبك ، فلابدً لنا من أن ننطلق الآن ، حتى يمكننا بلوغ الحدود السوفيتية الفنلندية قبل الفجر .

رفعت رأسها إليه ، وهي تقول في ألم :

\_ هل نتر که هنا ؟

تنهد ، وقال في ضيق :

\_ ينبغى أن نفعل يا عزيزتى ، و لا تنسَى أنها أو امره ، و أن ما حدث حتى الآن يو افق لحطّته تمامًا .

جفَّفت دموعها ، وهي تقول في حزن :

\_ نعم .. ما زالت الخطّة تسير على النهج الذي وضعه ... ويا ذا من خطّة !!

\* \* \*

كان مسموعًا ولا ربب للرفيق (إيقانوف) عَبْر الهاتف، حينها فاجأتني عودتك، وأنا أتحدث إليه، ولقد أغلقت أنا الحط بحركة حادة، كفيلة بإثارة ريبته .. وكنت واثقا أنه سيهرع إلى منزلى، مع عدد كافٍ من الجنود، وأنه لن يترك لك فرصة للفرار هذه المرة.

ابتسم (أدهم) ، وقال متهكّمًا :

- أنتم عباقرة يا رجال مكتب مكافحة التجسس. نظر إليه ( ياكوف ) في صمت ، ثم سأله في اهتمام : - هناك أشياء عديدة ، أريد معرفتها منك .

أجابه (أدهم) في بساطة:

\_ سُل ما بدالك .

جذب ( ياكوف ) مقعدًا ، وجلس في مواجهة ( أدهم ) تمامًا ، ثم سأله في اهتمام شديد :

- كيف أمكنك التسلُّل أكثر من مرَّة ، غَبُر حوس منزلى الخاص ؟.. وكيف نجحت في اختطاف ابنتي ، والعودة بها ، دون أن يشعر بك أحد منهم ، على الرغم من تدريبهم الفائق ، ومهارتهم الشديدة ؟.. وكيف ....

قاطعه ( أدهم ) في هدوء ، قائلا :

ـــ هذه أمور نعدها بالغة السُرِّيَّة في دولتي أيها الرفيق ، وإذا كنت تودّ معرفتها حقًا ، فسأخبرك بها وحُدَنا .

هتف ( ياكوف ) في لهفة :

\_ لا بأس

قفز ( إيقانوف ) من مقعده ، وصاح :

\_ مهلًا أيها الرفيق الجنوال .. إنه يحاول خداعنا مرّة

هتف ( ياكوف ) في عصبية :

قاطعه ( إيڤانوف ) في توتُر :

- نحن لاندرى شيئًا من أساليب المخابرات المصرية أيها الرفيق الجنرال ، ومن الجائز أنه يحمل بعض الأدوات السريّة في أزرار معطفه ، أو بطانته ، أو ....

قاطعه ( ياكوف ) هذه المرَّة ، وهو يقول :

- حسنًا .. حسنًا .. سينزع ملابسه كلهنا ، ويرتدى ملابس من هنا ، ثم أجتمع به وحدنا .. وعليك إحاطة الحجرة

عقد ( ياكوف ) حاجبيه ، وقال في توتُّر :

\_ أيَّة ثفرة هذه ؟

أشار ( أدهم ) إلى وجهه ، وقال في هدوء :

\_ هذه ليست ملامحي الأصلية .

ابتسم ( ياكوف ) في سخرية ، وقال :

\_ يالها من خدعة ساذجة هذه المرَّة أيها المصرى !! هل نسيت أننى أعرف ملامحك الأصلية جيَّدًا ، منذ اعتقلناك في (سيبيريا) .

قال (أدهم) في هدوء:

\_ كا تشاء .

ثم مدّ يده ، وانتزع فجأة قناعًا يحمل ملامحه من فوق وجهه ، ومن أسفله ظهر قناع آخر ، جعل ( ياكوف ) يتراجع في ذهول ، فقد كانت ملامح القناع الجديد تحمل وجهه هو .. وبدقة مذهلة ..

ولى غمرة هذه المفاجأة المذهلة ، قفز ( أدهم ) فجأة عُبْر المكتب ، وهوى بقبضتيه المضمومتين ، اللتين تضمهما الأغلال الحديدية على فك ( ياكوف ) .

\* \* \*

كلها ، بما فى ذلك نوافذها بالجُند ، ومُرَّهُم بإطلاق النار عليه ، إذا ما حاول الفرار .

ثم استدار إلى ( أدهم ) ، وسأله في عصبية :

\_ هل توافق على هذا ؟

ابتسم ( أدهم ) في هدوء غامض ، وأجاب :

\_ بالطبع .. إنه يتوافق مع رأبي تمامًا .

\* \* \*

جلس ( ياكوف ) يتأمّل ( أدهم ) طويلا ، بعد أن أصبحا وحدهما في حجرة مكتبه ، ثم قال بعد فترة طويلة من الصمت :

\_ والآن .. هاتِ ما لديك .

ابتسم ( أدهم ) في سخرية ، وقال :

هل تظن خطتك هذه المرّة خالية من الثفرات ؟
 اعتدل ( ياكوف ) ، وهو يقول في صرامة :

\_ لاشك لدى ف هذا .

أطلق ( أدهم ) ضحكة ساخرة قصيرة ، وقال :

\_ اسمح لى إذن أن أقول إنها تحوى ثغرة كبيرة ، لم تنتبه

انت إليها

أخذ (إيڤانوف) يسير فى قلق جيئة وذهابًا ، أمام حجرة (ياكوف) ، ثم بلغ انفعاله ذروته ، عندما فُتِح باب الحجرة ، وظهر (ياكوف) على عتبته ، فأسرع إليه (إيڤانوف) ، وسأله فى توتُر :

\_ هل أدلى إليك باعترافه ؟

هزّ ( ياكوف ) رأسه نفيًا ، وأجاب :

\_ لقد تظاهر بذلك ، ثم هاجمني بغتة ، ولكنني أفقدته

وعي .

هتف ( إيفانوف ) في دهشة :

\_ أفقدته الوعى .

أشار (أدهم) ، الذي ينتحل شخصية (ياكوف) ، إلى داخل الحجرة ، وقال :

\_ لقد نجحت في ذلك هذه المرَّة ، وها هو ذا .

تطلّع ( إيڤانوف ) إلى ( ياكوف ) ، السلمى وضع ( أدهم ) القناع الذي يحمل ملامحه فوق وجهه ، ورأى الأغلال التي نقلها ( أدهم ) إلى يدى ( ياكوف ) ، وقال :

\_ ماذا نفعل به ؟

هزّ ( أدهم ) كتفيه ، وقال :



قفز (أدهم) فجأة عبر المكتب، وهوَى بقبضتيه المضمومتين، اللتين تضمهما الأغلال الحديدية على فكّ (ياكوف)...

## ١٢ \_ الطريق إلى الحرية ...

فى الطريق الموصل ما بين مدينة ( ليننجراد ) السوفيتية ، والحدود الفنلندية .. تطلَّعت النقيب ( منى توفيق ) فى ساعة يدها بقلق ، ثم هزَّت رأسها فى توثُر ، وهى تقول :

\_ إنها الثانية عشرة ظهرًا ، وهو لم يصل بعد .. أخشى أن يكون قد فشل في الهروب .

ازدرد ( قدرى ) لعابه ، وغمغم :

\_ ( أدهم ) قادر على الإفلات من الموت نفسه ، ثم إن كل شيء معد ، ولا ينقصنا سوى توقيع واحد من ( ياكوف ) ، فنقلُده ، وننطلق إلى الحريَّة .

غمغمت ( منى ) ، وكأنها تحادث نفسها :

\_ كل شيء ؟!

أجاب (حازم):

\_ نعم أيّتها النقيب .. لقد نجحنا في الوصول إلى هنا بجوازاتنا ، التي تحمل الجنسية اليوغوسلافية ، والتي أضاف إليها

سأله ( إيقانوف ) في اهتمام :

- هل ستنصرف الآن ؟

أجابه وهو يتحرُّك مغادرًا المكان :

\_ نعم .. إنني أشعر بإرهاق شديد .

تطلّع إليه ( إيڤانوف ) في حَيْرة وهو ينصرف ، ثم التفت إلى أحد الجنود ، وقال في صرامة :

\_ هيًا .. ألقوا بهذا الشيطان في إحدى زنزاناتنا ، حتى صباح الغد .

\* \* \*



صديقنا القدير (قدرى) تأشيرة دخول إلى الأراضى الفنلندية .. كما أننا نحمل تصريحًا خاصًا بمرورنا عَبْر الحدود السوفيتية ، ولا ينقصه \_ كما قال صديقنا (قدرى) \_ سوى التوقيع .

هتفت ( منی ) فی حنق :

\_ ليس هذا ما يشغلنى ، وإنما أنا قلقة على (أدهم) و ....

بترت عبارتها فجأة ، حينا تساهى إلى مسامعها صوت
هليوكوبتر تقترب ، ولم تلبث أن الاحت فوقهم ، وبدأت تدور
حول نفسها ، وكأنها تهم بالهبوط ، فهتف (قدرى) في مرح :
\_ يا إلهى !! .. هليوكوبتر عسكرية ؟ .. أراهن أنه
( أدهم ) .. يا له من رجل !!

استقرت الهليوكوبتر فوق الأرض ، على بعد أمتار قليلة منهم ، ثم فتح بابها ، وظهر على عتبته ( ياكوف ) ، الذى تطلّع إليهم مبتسمًا ، ثم هبط من الهليوكوبتر ، واقترب منهم بخطوات هادئة ثابتة ، فابتسم ( حازم ) ، وقال :

ر أدهم ) يجيد تمثيل دور ( ياكوف ) بإتقان مذهل .. ولولا معرفتي أنه ينتحل شخصيته ، لأقسمت أن القادم نحونا هو ( ياكوف ) نفسه .

أطلق (قدرى) ضحكة خافتة ، على حين عقدت ( منى ) حاجبها ، وهي تتمعن في وجه القادم ، ثم تراجعت في حدّة ، وهتفت بصوت مسموع :

\_ يا إلهي ا! .. إنه ( ياكوف ) حقًا .

التفت ( حازم ) و ( قدرى ) إليها في دهشة ، ثم عادا يحدّقان في وجه القادم ، الذي أجابهم في هدوء :

\_ إنها محقّة أيها السادة .. أنا ( ياكوف ) الأصلى .
ومن داخل الطائرة ، برز فجأة عشرة من الجنود السوفيت ،
صوّبوا مدافعهم الرشاشة إلى صدور أفراد المخابرات المصرية
الثلاثة ، على حين استطرد ( ياكوف ) في شماتة :

\_ أعتقد أنها نهاية الرحلة يا سادة .

\* \* \*

كان الموقف محبطًا للغاية ، حتى أن (حازم) و (قدرى) قد شعرا بسخط شديد ، على حين هتفت ( منى ) فى ذُعر : \_\_\_ أين ( أدهم ) ؟ . . ماذا أصابه ؟ \_\_ أين ( أدهم ) ؟ . . ماذا أصابه ؟ \_\_ ابتسم ( ياكوف ) ، وقال :

\_ إنه شيطان رفيقك هذا يا سيّدتى .. واطمئنى ، فهو الآن مطلق السراح ، وينتحل شخصيتى فى مهارة .. ولقد كاد

يبعدنى عن الأحداث تمامًا ، لو لا أن استعدت وعيى فى اللحظة المناسبة ، ولم يكن من العسير إثبات شخصيتى .. ثم درست الأمر فى هدوء ، فو جدت طريقًا واحدًا ، يمكنكم اجتيازه ، للخروج من البلاد .. وهنا قررت أن أسبق شيطانكم إلى هنا ، والهليو كوبتر كما تعلمون أسرع كثيرًا من السيارة .

تنهّدت ( مني ) في ارتباح ، وهتفت :

\_ إذن فهو مطلق السراح . . حمدًا لله .

تطلّع إليها (ياكوف) في دهشة ، ثم هزّ رأسه في حَيْرة ، وقال : ـ تدهشني كثيرًا تلك الروابط العجيبة بينكم يا أفراد المخابرات المصرية ، فالواحد منكم لا يبالي بمصيره ، في سبيل الآخرين .. هذا مدهش حقًا .

أسرع (حازم) يقول:

\_ لاصلة لنا بالمخابرات المصرية أيها الرفيق .

تطلّع إليه ( ياكوف ) لحظة ، ثم أطلق ضحكة عالية ، وقال :

\_ لم تعد هناك فائدة من الإنكار يا رجل .. لقد أصبحنا نلعب جميعًا بأوراق مكشوفة . ثم أردف في خشونة :

\_ والآن .. متى وعدكم هذا الشيطان المصرى بالحضور ؟ قالت ( منى ) في حنق :

\_ يمكنك أن تقتلنا ، ولكنك لن تحصل منّا على كلمة واحدة .

ابتسم ( ياكوف ) في سخرية ، وقال :

\_ حسنًا يا سيّدتى .. إننى لن أقتلكم ، ولكننى سأنتظر معكم وصول شيطانكم هذا .

و فجأة .. انبعث من الطائرة صوت ساخر يقول في هدوء : \_ اطمئن .. إنك لن تنتظر كثيرًا أيها الرفيق .

\* \* \*

كثيرة هي المفاجآت التي تعرَّض لها ( ياكوف ) في هذه العملية ..

كثيرة حتى أنه كادينهار ، حينها رأى أن قائد الهليو كوبتر ، التى أقلّته إلى هنا ، لم يكن سوى ( أدهم صبرى ) نفسه ، الذى كان يصوّب مسدسه إلى الجنود العشرة ، وهو يتبسم فى سخرية ، وهتفت ( منى ) فى حرارة :

- (أدهم) ؟! .. حمدًا لله . غمغم (ياكوف) في إحباط:

أجابه (أدهم) في هدوء:

- لقدفهم كل منّا الآخر جيّدا ياعزيزى (ياكوف) . . حتى أننى أيضًا ، أصبحت أجيد استنتاج خطواتك . . وكنت أعلم بالطبع ، أن المسافة من (موسكو) إلى هنا أطول من أن أقطعها بالسيارة ، قبل أن تكشف أنت أمرنا ؛ لذا فقد اكتفيت بمغادرة إدارة مكافحة التجسس ، ثم أفقدت قائد الهليو كوبتر الخاصة بك وعيه ، وانتحلت شخصيته ، وانتظرت ، وأنا واثق من أنك ستفضل الذهاب بالهليو كوبتر ، اختصارًا للوقت . . ولقد كان .

تغلّب ( یاکوف ) علی أثر المفاجأة فی سرعة ، وانتصبت قامته ، وهو یقول فی صرامة :

\_ لن أسمح لك بالفرار الآن أيها المصرى .

ثم صاح في جنوده:

- أطلقوا النار يارفاق .. سيرقى من يقتله منكم .
استدار الجنود فى سرعة البرق ، وانطلقت رصاصات
مدافعهم الرشاشة العشرة فى آن واحد ، واختلط صوت
الرصاصات بصرخة ذُعر ، الطلقت من بين شفتى ( منى ) .

\* \* \*

## ١٣ \_ الصراع الأخير ..

انهمر سیل من الرصاص علی ( أدهم صبری ) ، وأطلق هو رصاصاته ..

كان من المستحيل حقًّا أن تواجه رصاصات مسدسه الثمانية ، عشرة جنود بمدافعهم الرشاشة ؛ لذا فقد نزع (حازم) و (منى) مسدسيهما، وشاركاه في إطلاق النار ..

أطارت رصاصات (أدهم) المدافع الرشاشة ، لستة جنود في الثانية الأولى ، ثم شعر برصاصة تخترق صدره ، من جانبه الأيمن ، وبثانية تعبر ذراعه ، ثم رأى رصاصات (مسى) و (حازم) تصيب جندين سوفيتين ، فرفع ذراعه اليسرى ، وهو عهتف :

كلا يا رفاق .. لا تطلقوا الرصاص على ظهورهم .
وفجأة اخترقت رصاصة ثالثة فخذه ، فتهاؤى ساقطًا على
ركبتيه ، وانتهز ( ياكوف ) فرصة سقوط ( أدهم ) ، وجزع
رفاقه ، فأطار مسدسى ( حازم ) و ( منسى ) برصاصات
مسدسه ، ثم صاح فى رجاله :

\_ سيطروا على الموقف يا رفاق .

التقط الجنود مدافعهم السرشاشة ، وصوَّبوهسا إلى ( أدهم ) ، الذى أصبح عاجزًا عن القتال ، من كثرة ما ناله من رصاصاتهم ، وإلى ( حازم ) و ( منى ) ، اللذين فقدا سلاحيهما ، وإلى ( قدرى ) ، الذى اهتز جسده البدين ، وهو يغمغم في حنق :

ـــ يا إلهى !!.. إن طعم الهزيمة مُرُّ حقًا .. لقد أفقد شهيتي

وقف ( ياكوف ) يتأمَّل انتصاره الحقيقى لأول مرة ، وهو عاقد حاجبيه ، وكفَّيه خلف ظهره ، ثم توقَّفت نظراته عند وجه ( أدهم ) ، الذي لم تفارقه ابتسامته الساخرة ، على الرغم من إصاباته البالغة ، ثم رفع عينيه إلى ( حازم ) ، وسأله في هدوء :

\_ كيف كنتم تنوُون مغادرة الاتحاد السوفيتي ؟

أجابه (حازم) في بساطة:

\_ كنا سنزور توقيعك على تصريح مرور .

أطرق ( ياكوف ) برأسه لحظة ، ثم عاد يسأل ( حازم ) :

\_ ومن منكم سيفعل ذلك ؟

أجابه (قدرى) فى تحد :

\_ إنه أنا

تطلّع إليه (ياكوف) في هدوء، وبنظرة تخلو من العداء تمامًا ، ثم مدّ يده إليه ، وقال :

\_ أين هذا التصريح ؟

ناوله (قدرى) التصريح ، فتأمّله (ياكوف) في اهتمام ، ثم ابتسم ، وأخرج من جيبه ورقة ، فردها أمام وجه (قدرى) ، وهو يقول :

\_ ها هوذا توقیعی أسفل هذه الورقة .. هل يمكنك تقليده ؟

وبدلاً من أن يجيبه (قدرى) ، اكتفى بنظرة طويلة على التوقيع ، ثم تناول قلمه ، وذيّل التصريح ، بتوقيع يصعب تمييزه عن توقيع ( ياكوف ) الأصلى ، وفى بساطة متناهية .. فابتسم ( ياكوف ) ، وقال :

\_ هذا رائع .

ثم التفت إلى جنوده ، وقال في صرامة :

\_ انقلوا هذا الجريح إلى سيارة رفاقه .. سأقودهم وحدى إلى أقرب نقطة حراسة .

سأله أحد الجنود في دهشة ، وكأنه يحاول التأكيد مما معه :

> - وحدك يا سيّدى الرفيق الجنرال ؟! عقد ( ياكوف ) حاجبيه ، وهو يقول في صرامة : - نعم .. وحدى أيها الرفيق الجندى .

> > \* \* \*

جلس (حازم) و (منی) فی المقعد الحلفی للسیارة ، منهمکین فی تضمید جروح (أدهرم)، علی حین جلس (قدری) بجسده البدین فی المقعد الأمامری ، إلی جوار (یاکوف) ، اللک کان یقود السیارة بنفسه ، دون أن یلتفت (یاکوف) ، اللک کان یقود السیارة بنفسه ، دون أن یلتفت اللی راکبیها ، و کأنه یولیهم ثقته المطلقة .. فانحنت (منی علی أذن (أدهم) وهمست :

\_ إنه مفرور .. يمكننا أن نهزمه و ....

قاطعها (أدهم)، وهو يقول في صوت مرتفع: - تعدّ في بصوت مسموع باعدن في فصديقنا ديا

- تحدُّ بصوت مسموع يا عزيزتي .. فصديقنا (ياكوف) لا ينوى إيذاءنا بالمرَّة .

نقل الجميع أبصارهم في دهشة ، بين ( أدهم) و ( ياكوف ) ، الذي قال في هدوء :

- كيف عرفت أيها الرفيق (أدهم) ؟ أشار (أدهم) إلى الطريق، وقال:

\_ إنك تقود السيارة نحو الحدود الفنلندية ، وليس العكس .

ساد الصمت لحظة ، ثم أردف (أدهم) : \_\_ دَعْني أنا أسألك ، لِمَ فعلت ذلك ؟

خَيِّم على جو السيارة صمت ثقيل ، ثم أجاب ( ياكوف ) :

\_ لست أدرى أيها الرفيق ( أدهم ) .. ولكننى اتخذت هذا القرار ، عندما سمعتك تهتف برفاقك ، طالبًا منهم عدم إطلاق النار على الجنود في ظهورهم ، في حين أن هؤلاء الجنود يطلقون النار عليك .

صمت مرّة ثانية ، ثم أردف :

\_ لقد رأيت في حياتي صورًا عديدة للشهامة والفروسية ، ولكنها المرَّة الأولى التي أرى فيها مثل هذا الموقف ، ورجل مثلك أيها الرفيق (أدهم) ، لا يستحق منى سوى الإعجاب والاحترام فقط .

ثم أوقف السيارة ، واستطرد في هدوء :

- لديكم الآن تصريح مرور يحمل توقيعًا يشبه توقيعي ، وسيؤكد الخبراء بعد فراركم أنه مزور .. كما أن أحدًا لن يشك في أقوالي ، حينا أقول إنكم باغتموني ، وأفقدتموني الوعي ، وفررتم في أثناء غيبوبتي .

أسرع (حازم) يحتل مقعد القيادة ، على حين بدا (ياكوف) مهمومًا ، وهو يقول لـ (أدهم) :

\_ أنا لست خائنًا لوطنى أيها الرفيق ( أدهم ) ، ولكننى أجد نفسى عاجزًا عن إيذائك .

حاول أن يبتسم ، ولكنه فشل وهو يستطرد :

- لست أدرى لماذا ؟ . . ربما لأنك أعدت لى ابنتى فى شهامة لم أعهدها فى عالمنا . . أو ربما لأنك أعظم رجل مخابرات رأيته فى حياتى . . حقيقة لست أدرى .

ثم أشار إلى الطريق ، وقال :

- والآن انطلقوا .. قبل أن أبدّل آرائي .

هبط ( أدهم ) من السيارة ومد يده يصافح ( ياكوف ) في حرارة ، على الرغم من جروحه الخطيرة ، وقسال في احترام :

\_ لن أنساك أبدًا أيها الرفيق (ياكوف) .. وأريد منك أن تتذكر دائمًا أنه هناك صديق لك في مصر ، لن ينسى أبدًا موقفك هذا .

تبادل الرجلان نظرة عميقة ، ثم عاد (أدهم) إلى السيارة ، التي انطلقت أخيرًا نحو الحرية ، تاركة (ياكوف) خلفها ، يتابعها ببصره وهو يغمغم :

\_ وداعًا يا رجل المخابرات المصرى .. وداعًا يا أعظم رجل مخابرات في العالم .

\* \* \*



\_ لقد استقال من عمله ، دون أن يطالبه أحد بذلك . ظهر الحزن على وجه ( أدهم ) ، وقال :

\_ کم یؤسفنی ذلك یا سیّدی .. إنه رجل رائع .. مخلص لوطنه ومبادثه ..

أوماً مدير المخابرات برأسه موافقًا ، وقال :

\_ ربحا كان إخلاصه هذا هو سبب استقالته ، فربحا أن ضميره لم يحتمل البقاء في منصبه ، بعد أن عاونكم على الفرار . قال ( أدهم ) :

\_ لقد فعل ما أملاه عليه ضميره \_ آنداك \_\_ يا سيّدى .

وافقه مدير المخابرات بإيماءة من رأسه ، ثم أشار إلى الآخرين ، قائلًا :

\_ آن موعد العودة إلى الإدارة يا رجال ، فينبغى أن نترك المريض يرتاح قليلًا .

\_ أتمنى لك الشفاء العاجل يا ( أدهم ) . ابتسم في حنان ، وهو يقول :

١٤ - الحتام ...

ازدهمت حجرة (أدهم صبرى)، في مستشفى القوات المسلحة بالمعادى، بالزائرين من رجال إدارة المخابرات العامة المصرية .. يهنئونه بسلامة العودة ، وبالشفاء من جراحه الخطيرة .. وقال مدير المخابرات ، وهو يربّت على كتف (أدهم) :

"A ME NO

- لقد كانت عملية رائعة يا (أدهم) ، وإن أثبارت أعصابنا لأربعة شهور كاملة .

ابتسم (أدهم) وهو يغمغم:

- ولكنها نجحت يا سيّدى .

ضحك مدير الخابرات ، وقال :

- أنت تنجح دائمًا يا ( أدهم ) .

ابتسم (أدهم) ، ثم عاديسأل مدير الخابرات في اهتام : - هل عرفتم ماذا أصاب (ياكوف) ؟

مط مدير الخابرات شفتيه في أسف ، وقال :

94

\_ أنا أيضًا أتمنَّى الشفاء العاجل ، حتى يتم زواجنا ياعزيزتي .

حدّقت في وجهه بدهشة ، وهتفت في عجب :

\_ زواجنا ؟!.. من أوحى لك بهذه الفكرة ؟ مقد داده من أوحى لك بهذه الفكرة ؟

عقد ( أدهم ) حاجبيه ، وهو يقول :

- أنت ياعزيزتى ... لقد وافقت على الزواج منى فى السفارة المصرية عندما ....

قاطعته ( منى ) في حِدّة :

\_ لست أذكر أنني فعلت .

غمهم (أدهم) في خيرة:

— ولكن يا ( منى ) .

ابتسمت في خبث ، وقالت :

- لا تنس أننى لم أستعد ذاكرتى كلها بعد .

ابتسم في مكر عماثل ، وقال :

- ومتى ستستعيدين لحظة أعطيتني هذا الوعد ؟

تضرُّ ج وجهها بحمرة الخجل ، وقالت :

\_ لست أدرى .

سألها في حدان :

\_ هل تعدين بإخبارى ، وقتما تستعيدين كامل ذاكرتك ؟ فهمت ما يرمى إليه ، من إعفائها من الحرج . . فقبضت على كفّه بأصابعها الرقيقة ، وقالت في عاطفة :

\_ من يدرى يا ( أدهم )؟.. ربحا كان ذلك أقرب مما تتصور ، ولكنني أعِدك .. أعِدك يا ( رجل المستحيل ) .

\* \* \*

[عت بحمد الله]

Shirls .

Www.dvd4arab.com